

المؤلف



د نيل تاررق
رجل
المستحيل
الماتحيل
الوايات
الوايات
المناب

الثمن في مصر

وما يعادل دو لارا أمريكيا في سائر الدول العربيسة والعالم

### أفعى برشلونة

- علی نجحت دونا ( ماریانا ) فی القضاء
   علی ( أدهم ) و ( منی ) ؟
- كيف ينجح ( قدرى ) وحده في قتال
   الأفعى وعصابتها ؟
- أهى نهاية ( رجل المستحيل ) ؟ أم هى جولة جديدة مع أنياب أفعى ( برشلونة )؟
- اقرا التفاصيل المثيرة ، لترى كيف يعمل ( رجل المستحيل ) .



العدد القادم: الفهد الأبيض

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات ..

ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل، واستحق

عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة لقب (رجل المستحيل).

د. نبيل فاروق

١ \_ الاستجواب ..

جلس مأمور قسم الشرطة الصغير في ( برشلونة ) ، يتطلّع في سخط وغضب إلى الشرطى الواقف أمامه ، والذي يبدو في ملامحه مزيج من الحجل ، والقلق ، والارتباك ، والذي انتفض جسده في توثّر ، حينها هتف المأمور في حَنَق :

\_ أهذا ما تعلَّمته في أكاديمية الشرطة الإسبانية أيها الأحمق ، أن تسلّم سيارتك الخاصة لأى شخص يرتدى ثياب الشرطة ، ويتحدَّث إليك في صرامة ؟

ارتبك الشرطي، وهو يغمغم في تلعثم :

ـــ لقد كان يبدو واثقًا ، حازمًا ياسيّدى ، حتى أننى .... قاطعه المأمور في سخط :

ـــ كان ينبغى أن يسلّمك أمرًا مكتوبًا ، وممهورًا بتوقيعى بيا الغبى .

خفض الشرطى عنيه ، وأطرق برأسه في خجل واعتراف بالذنب ، فلوَّح المأمور بذراعه في غضب ، وهو يقول : مستحاكم من أجل ذلك ، وستلقى أقسى عقوبة ممكنة . غمغم الشرطى في شحوب : فمع يا ميدى .

زفر المأمور في قوة ، وقال بعد لحظة من الصمت : ـ وماذا عن ذلك البدين ؟ . . هل اعترف ؟ فمغم الشرطي :

\_ إنه يرفض النطق بكلمة واحدة يا سيدى . التقى حاجبا المأمور فى غضب ، وقال فى حِدَّة : \_ من يظن نفسه ؟

ثم نهض من خلف مكتبه ، وقال في صرامة : \_ سأجبره أنا على النطق .

وفى خطوات سريعة عَبَر حجرته، واجتاز رَدهة القسم إلى حجرة جانية، اقتحمها فى خشونة، وتطلّع فى صراعة إلى الرجل البدين، الذى يجلس هادئًا، على الرغم من الأغلال الجديدية، التى تحيط بمعصميه، والذى رفع عينيه إلى المأمور فى مزنج من الاستهتار والسخرية، مما دفع المأمور إلى أن يصرخ فى غضب:

ـ من أنت أيها الرجل ؟

ابتسم البدين في هدوء ، وقال :

\_لست أتحدُّث الإسبانية بطلاقة ، وكل ما أستطيع قوله هوأن اسمى (قدرى) ، وأنا سائح مصرى هنا ، وأنتم ترتكبون خطأ رهيبًا باحتجازى دون جريرة .

عاد المأمور يصرخ بكلمات ساخطة ، متوعّدة ، ولكن

(قدرى) لم يفهم كلمة واحدة منها ، بل إنه لم يحاول ذلك ، فلقد كان عقله شاردًا ، وذهنه يسبح مع ذكريات تلك الرحلة ، التي قادته مع (أدهم) و (مني) إلى هذا الموقف .. تذكّر كيف بدأ الأمر بثلاثة تذكرات أهداها الدكتور (أحمد صبرى) من (السويد) ، لشقيقه (أدهم) ، لقضاء رحلة رائعة ، على متن (عروس المتوسّط) ، أشهر سفينة سياحية وأفخمها في العالم كله ، وكيف أن (أدهم) دعاه و (مني) لمشاركته في رحلته ، وهم يتوقّعون إجازة هادئة عمتهة ..

ولكن يبدو أن العواصف كلها تجتمع ، حيث يوجد (أدهم صبرى) ..

لقد تحوَّلت الإجازة الممتعة إلى سلسلة لانهائية ، من المخاطر ، والصراعات ، والدَّمار ..

وتذكر (قدرى) كيف بدأ الأمر على ظهر السفينة ، حينا تقابل (أدهم) مع اثنين من أعوان (تيدى فولسونج) ، زعيم (سكوربيون) الجديد، ومالك (عروس المتوسط) ، الذى أعدَّ هذا الفخ لهم ، وكيف حاول (بن كريم) خداعهم في (تونس) ، وكيف نجوا بأعجوبة من قتال مع مائة رجل ، في أحد أزقة (تونس) الضيقة ..

ئم انتقلت المعركة إلى (برشلونة) ، حيث استعان (فولسونج)ب (دونا ماريانا) ، شقيقة دونا (ماريا) ، التي أصرت على قتالهم ..

وقادت هذه الأفكار (قدرى) إلى سؤال أثار قلقه

ماذا فعل ( أدهم ) بعد أن افترقا ؟..

هل عثر على ( منى ) ، التى اختطفتها ( ماريانا ) ؟... وأين هما ؟..

این ( أدهم ) و ( منی ) (۱۳) ؟

\* \* \*

و لقد أغرقتهما كفأرين قذرين يا سنيور ( فولسونج ) و . نطقت دونا ( ماريانا ) بهذه العبارة في جذل ، وعيناها تتألقان في مزيج من الشماتة والوحشية ، فحدّق ( فولسونج ) في وجهها بدهشة ، وغمغم في قلق :

\_ هل أنت واثقة يا دونا ؟.. إن هذا الشيطان المصرى كالقطط ، يمتلك بسعة أرواح .

حاول ( فولسونج ) أن يتسم ، إلا أن الشك عاد يعربد في أعماقه ، فغمغم :

\_ هل رأيت جنيهما يا دونا ؟

قلّبت ( ماريانا ) شفتيها في امتعاض ، وقالت :

\_ لِمَ ترفض تصديق الأمر ؟.. هل يعث ذلك الشيطان المصرى ( السابق ) ، كل هذا الرعب في أعماقك ؟ زفر ( فولسونج ) في ضيق ، وقال :

\_ يقول أصدقاؤنا في ( الموساد ) ، إن الوسيلة الوحيدة للتأكد من مصرع ( أدهم صبرى ) ، هي رؤية جنته .

حَدَجته ( ماريانا ) بنظرة باردة ، ثم أشارت إلى شقيقها ( ماريو ) ، الذي تغطّى نصف وجهه بالضمادات ، بعد صراعه السابق مع ( أدهم ) ، وقالت في لهجة آمرة :

\_ مُرَّ الرجال بإفراغ المياه ، وإحضار جثنى ( أدهم ) وزميلته يا( ماريو ) .

أسرع (ماريو.) ينفذ الأمر، في حين نهضت هي،

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفصيل ، راجع الجزء الأول ( رحلة الهلاك ) .. المغامرة رقم ( \$0 ) .

والمرغت بعض الحمر فى كأسين من البلور ، ناولت إحداهما لـ ( فولسونج ) ، وأحاطت الأخرى بكفيها ، وهي تقول فى هدوء :

\_ أنا أيضًا أكره ( أدهم صبرى ) هذا ، وأكره أكثر زميلته ( منى ) ، فقد تسبّبا في مصرع شقيقتى الكبرى ( ماريا ) ، منذ عامين ، ولقد نجحت أنا في اختطاف الفتاة ، وعرضتها لأساليب تكفى لقتلها رعبًا ، لولا أن نجح هذا الشيطان المصرى في اقتحام قصرى ، منتجلاً شخصية رجل شرطة ، وأمكنه السيطرة على الموقف ، وأجبرنى على قيادته إلى القبو ، الذي أضع فيه زميلته ، ولكننى نجحت في الإفلات منه ، وسجن هو نفسه داخل القبو ، فما كان منى إلّا أن ملأت القبو بالمياه ، غبر فتحة التهوية ، وتركته يغرق مع زميلته اللعينة ، كما تغرق الفي ان

كانت تتحدُّث في شماتة ، وعيناها تتألُقان في ظفر وشهوة ، حتى أن ( فولسونج ) نفسه شعر بالاضطراب ، وهو يغمغم : \_\_ ألا يمكنهما الفرار من الغرق ؟

أطلقت ضحكة ساخرة ، وهي تقول :

\_ كيف يا سنيور ( فولسونج ) ؟.. لا يوجد للقبو سوى

مخرجين ، الباب الفولاذى ، وأنا أترك رجلين لحراسته منذ أمس ، ولديهما أوامر مشددة بإطلاق النار ، إذا ما حاول أحدهم فتح الباب .. وهناك فتحة التهوية ، وهى صغيرة حتى أنها لا تكفى إلا لعبور هرة صغيرة ، فمن أين يمكنهما الفرار ؟ وازداد تألق عينها ، وهى تقول في شراسة :

ـــ اطمئن يا سنيور ( فولسونج ) ، لقد انتهى الشيطان المصرى وزميلته تمامًا .

\* \* \*

أخذ (فولسونج) يتطلّع إلى ساعته فى ملل واضح، وارتباك ملحوظ، ثما حدا بـ (ماريانا) إلى أن تسأله فى دلال:

ے ماذا دھاك يا سنيور ( فولسونج ) ؟ هل الحديث معي مملّ إلى هذا الحد ؟

هتف ( قولسونج ) في تولُّز :

- لا . لا . ألبتة يا دونا . وإنما كنت أفكر في (ماريو) ، الذي لم يعد منذ نصف ساعة ، وأخشى أن .... قاطعه في تلك اللحظة صوت (ماريو) ، وهو يقول في هدوء:

ارتبك (فولسونج) لحظة، ثم تبيّن له صحة منطق ( ماريو ) ، فتنهد في ارتياح ، وقال :

\_ إذن فقد قضى الشيطان أخيرًا ! .. يا إلهي !! .. لقد حققنا معجزة يا عزيزتي ( ماريانا ) .

ثم نهض من مقعده ، فسألته ( ماريانا ) في هدوء : الى أين يا سنيور ( فولسو نج ) ؟ ابتسم في ارتياح ، وهو يقول :

- ساذهب مع مساعدی ( هنریك ) إلى ( عروس المتوسِّط) يا دونا ، وسأكمل معها الرحلة ، حول موالى البحر المتوسّط ، فأنا أحتاج إلى قدر كبير من الراحة ، بعد أن انتهى ذلك الكابوس.

غمغمت ( ماریانا ) فی نصر :

\_ نعم .. انتهى كابوس الشيطان المصرى .. كابوس ( أدهم صبرى ) .

ALL THE RESIDENCE OF THE PARTY \*\*\*

The total total

\_ لا تخش شيئًا يا سنيور ( فولسونج ) .. هأندا . سألته ( ماريانا ) في جدّة : \_ لماذا تأمحرت يا ( ماريو ) ؟ لؤح بدراعه ، وهو يقول : \_ كنا ندفن جثتي ذلك الشيطان ورفيقته يا ( ماريانا ) . تألُّقت عيناها ، وهي تقول في ظفر : \_ إذن فقد قضيا نحبهما . أما ( فولسونج ) ، فهتف في حَنَق : ـــ لماذا لم تدعيي أراهما أولاً ؟ قلب ( ماريو ) شفتيه ، وقال : \_ لم يكن منظرهما ليروق لك يا سنيور ، ثم إنك أردت التأكد من مصرعهما فقط .. أليس كذلك ؟ تردّد ( فولسونج ) لحظة ، ثم غمغم : \_ ولكن .. رئما !!

قاطعه ( ماريو ) في سخرية :

\_ ربُّما ماذا ؟ . . هل تظن أن أحدًا تسلّل إلى القبو ، وأغرق نفسه بدلاً منهما ؟ . . أم تظنهما انكمشا مع كثرة المياه ، فأمكنهما عبور فتحة التهوية الصغيرة ؟

### ٢ \_ ونهضت العنقاء من الرماد ...

وقفت (ماريانا) خلف نافلتها الزجاجية ، تتأمّل الهليوكوبتر الحاصة بـ ( تيدى فولسونج ) ، وهي ترتفع مبتعدة . عن ساحة القصر ، ثم غمغمت في ارتياح ، دون أن تلتفت إلى شقيقها (ماريو) :

ــ لقد حققنا معجزة حقا يا ( ماريو ) .

تحيّل إليها أن صوته يحمل زُلّة ساخرة ، وهو يغمغم في عدوء :

١٢ الله \_\_

ولكنها تجاهلت زئة السخرية هذه ، لثقتها في استحالة صدورها من ( ماريو ) ، وعادت تستطرد في هدوء :

حمل تعلم یا ( ماریو ) أننا سندخل التاریخ ؟ فقد نجحنا فیما فشلت فیمه عدة منظمات قویة ، مثل ( المافیا ) ، و ( سکوربیون ) ، و أجهزة مخابرات عنیفة که ( الموساد ) ، و ( الکی. جی. بی ) ، و ( السی. آی. إیه ) .. لقد نجحنا نحن وحدنا فی قتل ( ادهم صبری ) .

مرَّة أخرى لحيَّل إليها أن صوته يحمل زَلَّة ساخرة ، وهو

photo

\_ نعم .. لقد حققنا معجزة يا ( ماريانا ) .
عقدت ( ماريانا ) حاجبها في شدة ، وغمغمت في همس :
\_ هل من الممكن ؟.. لا .. مستحيل !!
سألها ( ماريو ) في هدوء :

\_ ماذا تقولين يا أختاه ؟

التفتت إليه في حِدَّة ، و حَدجَته بنظرة عجيبة ، ثم ابتسمت ابتسامة عصبية ، وقالت :

ثم التقطت حقيبتها الصغيرة ، وهي تستطرد في مرح عصبي عجيب :

\_ كنت أتساءل أين وضعت قدًا حتى و .... ؟ وفجأة .. التقطت من حقيبتها مسدّسًا ، وصوّبته إلى صدر ( ماريو ) ، وهي تقول في جدّة :

ــقد تنهمنی بالجنون یا ( ماریو ) ، ولکننی ارید منك أن تنزع الأربطة والضمادات عن وجهك .. الآن .

هتف ( ماريو ) في دهشة :

\_ ( ماريانا ) ؟! .. ماذا تقولين ؟ .. هل جَنْنَتِ ؟

صرحت في غضب وتوثر:

\_ الآن يا ( ماريو ) .. الآن أو أطلق النار على رأسك دون تردُد.

وفجأة .. تبدّلت لهجة (ماريو) ، وانقلبت إلى لهجة ساخرة عجيبة ، وتألّقت عيناه ببريق عابث ، لم تألفه (ماريانا) أبدًا ، وهو يقول :

\_ حسنًا يا عزيزتي ( ماريانا ) .. لقد انكشف الأمر ، ولن أتمادى في تمثيل هذا الدور السخيف .

تراجعت ( ماریانا ) فی ذهول ، وارتعش صوتها ، وهی تهتف :

\_ هذا مستحیل !! مستحیل !! إنك ... إنك ....
وفجأة .. شعرت بفوهة مسدس باردة تلتصق بمؤخرة
عنقها ، وسمعت صوت ( منى ) الساخر يقول :
\_ نعم يا أفعى ( برشلونة ) .. إنه ( أدهم صبرى ) .

\* \* \*

على الرغم من أن هذا ما كانت تتوقّعه ( ماريانا ) تقريبًا ، إلا أن المفاجأة جاءت أكبر وأقوى ثما تحتمل ، فانهارت فوق مقعدها ، دون أن تدير رأسها إلى ( منى ) ، وهي تغمغم في ذهول رهيب :



وفجأة .. التقطت من حقيبتها مسدَّسًا ، وصوَّبته إلى صدر ( ماريو ) ...

\_ مستحیل !! کیف حدث هذا ؟.. کیف نجوتما ؟ تنهد ( ادهم ) ، وهو یقول :

\_ صدّقینی ، لم یکن ذلك سهلاً یا ( ماریانا ) . وقلّب شفتیه لحظة ، قبل أن یستطرد فی هدوء :

\_ لقد كان من الواضح أن غرقنا أمر محم ، لا أمل فيه للنجاة ، والماء يرتفع حولنا في سرعة ، ويملأ القبو ، وكان من الواضح أيضًا أن فتحة التهوية أصغر من أن تسمح بفرارنا ، ولكنها كانت ترتفع خمسة أمتار ، وهذا ما أنقذنا .

ثم ابتسم وهو يردف ضاحكًا :

\_ لقد أنقذتنا نظرية الأوالى المستطرقة .

غمغمت ( ماريانا ) في ذهول :

\_ نظرية ماذا ؟

ابتسم (أدهم) وهو يقول:

- الأوالى المستطرقة يا عزيزتى الأفعى .. إنها نظرية فيزيائية ، تقول إن الماء يتخذ منسوبًا واحدًا مهما اختلف شكل الآنية الموضوع بها ، ما دامت قواعد هذه الآنية متصلة بعضها بعض ، والماء يسبح من إحداها إلى الأخرى .

اختلط ذهول ( ماريانا ) بالتساؤل ، فأردف ( أدهم ) :

\_ يبدو أنك هملت إلينا الماء من حوض السباحة الحاص بك أيتها الأفعى ؛ لذا فقد ظل الماء يرتفع في القبو ، حتى بلغ ارتفاع الماء في حوض السباحة ، فتوقّف تدفّق المياه ، حينا وصل مطحها إلى ارتفاع أربعة أمتار وتسعين سنتيمترا داخل القبو ، وبقيت لدينا عشرة سنتيمترات لنتنفس أنا و ( منى ) ، إلى أجل غير محدود . كما كان علينا أن نسبح طوال الوقت لنتفادى الغرق ، إلا أن مستوى فتحة التهوية كان يعلونا ؛ لذا فقد حللت حزامى ، وربطته في فتحة التهوية كان يعلونا ؛ لذا فقد حللت حزامى ، وربطته في فتحة التهوية ، ثم ربطت طرفه الآخر حول وسط ( منى ) ، وتعلّقت أنا بفتحة التهوية يومًا كاملاً .

غمغمت ( ماريانا ) ، وذهولها يتضاعف :

\_ مستحيل !!

هرُّ (أدهم) كَنْفِيه ، وقال :

\_ لقد قلت هذا لنفسى ، بعد أن مضت أربع وعشرون ساعة ، وأنا متعلق بفتحة التهوية .. لقد قلت لحظتها إنه من المستحيل أن أظل هكذا للأبد ، ولكنك تعجّلت التأكد من مصرعنا ، فأمرت رجالك بإفراغ القبو من المياه .. وهكذا أنقذت حياتنا ، قبل أن يتملكنا اليأس .

وضحك أمام ذلك الألم والقهر، اللذين ارتسما في ملامحها، وهو يتابع قائلاً:

\_ لا يمكنك أن تتصوَّرى مدى الذهول والرعب ، اللذين أصابا شقيقك ورجليك ، حينا فوجئوا بنا على قيد الحياة .. كانوا كمن رأى العنقاء (\*) تنهض من وسط الرماد ، ولقد كان من اليسير استغلال ذهولهم ورعبهم ، وتحطيم وجوههم فى لحظات ، ثم ساعدلى حسن الحظ ، مع الضمادات التي يحيط بها شقيقك وجهه ، والشعر المستعار الذي يخفى به رأسه الأصلع ، على أن أنتحل شخصيته بسهولة .

غمغمت (ماريانا) في صوت متحشرج حانق. \_\_ هذا إذن هو سبب تأخر (ماريو) نصف ساعة! رفع (أدهم) حاجيه في دهشة مصطنعة، وهو يقول: \_\_ نصف ساعة ؟!.. إن انتحال شخصية هذا الوغد يستغرق عشر دقائق على الأكثر.

(\*) العنقاء : طائر أسطورى ، تحدّث عنه الأقدمون ، ويقولون إنه كان يتحوّل إلى شعلة من النار حينا يموت ، ثم يعود لينطلق حيًّا مرّة أخرى من وسط الرماد المتخلف عن مصرعه ومحرقه .

ثم ابتسم في خبث ، وهو يقول :

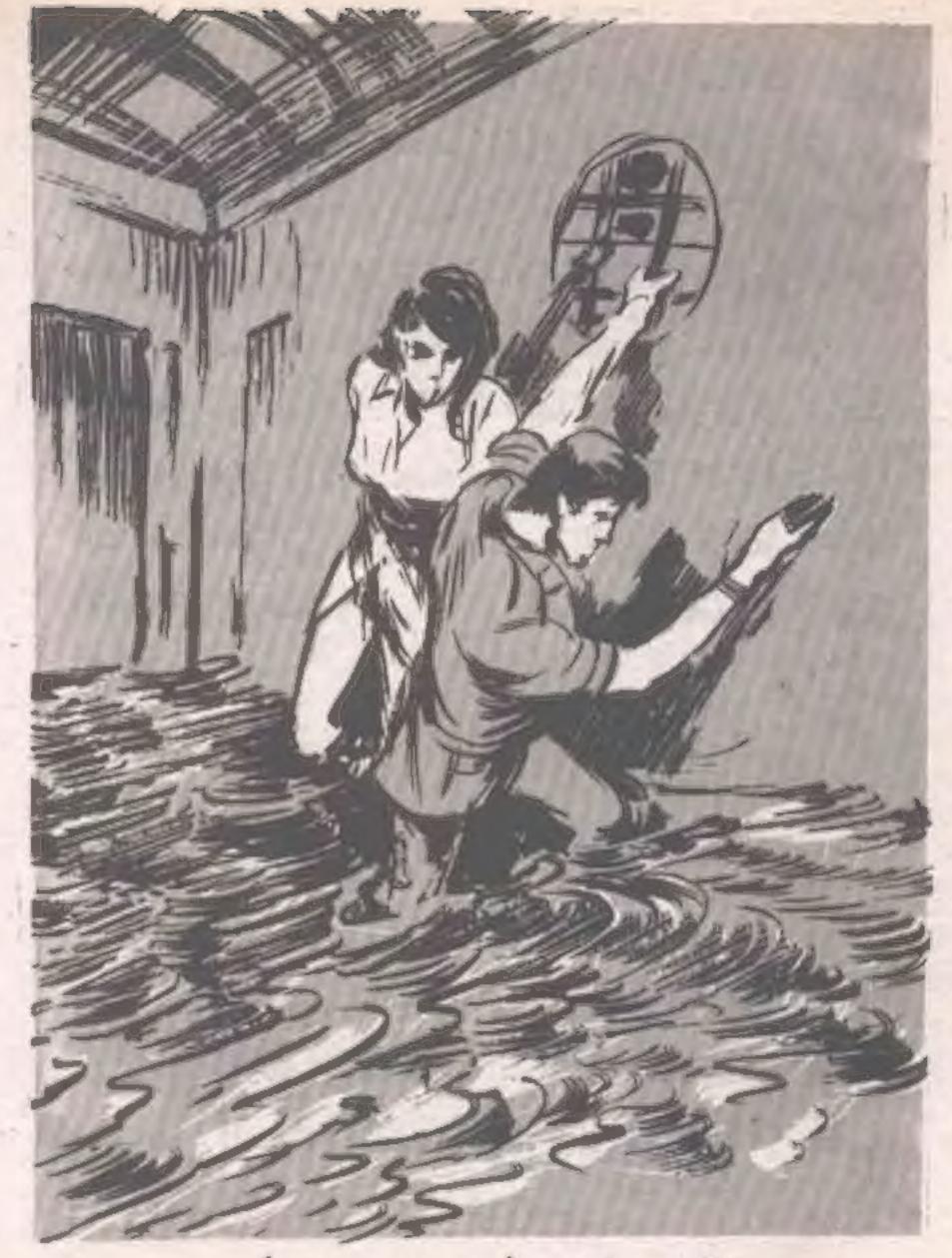

ولكنك تعجّلت التأكد من مصرعنا، فأمرت رجالك بإفراغ القبو من المياه ..

#### ٣ ــ الهروب ..

\_ لقد استفرقت الوقت الإضافي لتبديل ملامح زميلتي ، مستخدمًا بعض أدوات الزينة الخاصة بك يا عزيزتي ( ماريانا ) ، وبعض العدسات اللاصقة ، التي تخفين بها ضعف بصرك ، فقد كان على أن أؤمن وسيلة فرار .

فجُرت عبارته فضولها ، فأدارت عينها إلى حيث تقف ر منى ) خلفها .. ولم تكد تفعل حتى شهقت في قوة و ذهول ، ثم سقطت فاقدة الوعى ..

فقد كانت ( منى ) نسخة طبق الأصل من ( أفعى برشلونة ) .

\* \* \*



أفسح رجال دونا (ماريانا) الطريق في احترام وهدوء ، أمام (منى) ، التي تنتحل شخصية زعيمتهم ، و (أدهم) الذي بدا في هيئة شقيقها (ماريو) ، ولقد بدا الاثنان وكأنهما يناقشان أمرًا غايةً في الأهمية ، وهما يخترقان صفوف رجال دونا (ماريانا) ، في خطوات هادئة واثقة ، ولكن لو أن أحد تؤلاء الرجال اقترب منهما ، لسمع (منى) تغمغم في توثر ، لا يتفق والابتسامة المرتسمة على شفتها :

ـ يا إلنهى !!.. يخيّل إلى أننى قطعة من الطعام ، تسير وسط صفير من الأسنان الحادّة ، وهى تتوقع أن تُطبق عليها هذه الأسنان في أيّة لحظة .

ابتسم (أدهم)، وهو يقول في صوت خافت هادئ: ـــ اطمئني ياعزيزتي .. ما هي إلا خطوات، ونجتاز هذا الموقف السخيف .

غمغمت في قلق :

- وماذا لو أن أحدهم تقدّم منّى ، وسألنى سؤالاً ما ؟ هزّ (أدهم) كتفيه في لامبالاة ، وقال : - دَعِيني أجب بدلاً منك يا عزيزتي .

كانا قد اقتربا في أثناء حديثهما من إحدى السيارات ، فقتحها (أدهم) ، وهو ينحنى مغمغمًا في فعجة أقرب إلى السخرية:

\_ تفضلي يا أميرتي .

ابتسمت (منى) ، وهى تتخذ المقعد المجاور للسائق ، فى حين اتخذ (أدهم) مقعده ، أمام عجلة القيادة ، وأدار محرِّك السيارة ، فهرع إليه رجل يحمل مدفعًا رشاشًا ، وقال فى اهتماه :

۔۔ هل ستخرج دونا ( ماریانا ) لنزهة قریبة یا سنیور ( ماریو ) ؟

أجابه ( أدهم ) في خشونة :

\_ وما شأنك أنت ؟

ارتبك الرجل ، وهو يقول :

\_ إنها الأوامر يا سنيور ( ماريو ) .. لابدُ أن يصحبكما طاقم الحراسة .. أليس كذلك يا دونا ؟

ارتبکت (منی) بدورها، وهی تبحث عن جواب مناسب، ولکنها قبل أن تفتح شفتیها، ارتفع صوت دونا (ماریانا)، غبر مکبر صوتی قوی ، تهتف فی توکر وغضب:

- هنا دونا ( ماريانا ) .. زعيمتكم الحقيقية .. لقد فرّت فتاة المخابرات المصرية ، وزميلها الشيطان .. إنهما ينتحلان شخصيتي، وشخصية (ماريو) .. لاتسمحوا لهما بالفرار .. اقتلوهما .. أكرر .. اقتلوهما بلا رحمة .

#### \* \* \*

فجُرت صرخة ( ماريانا ) ذهول رجالها ، فالتفتت أعينهم نحو ( أدهم ) و ( منى ) ، ثم ارتفعت فوهات مدافعهم الرشاشة إلى سيارتهما ، وبخاصة الرجل ، الذى كان يتحدّث إلى ( أدهم ) منذ لحظات ، فقد رفع فرَّهة مدفعه الرشاش في وجه بطانا ، وهو يهتف في مزيح من الدهشة والغضب : فذا لم تفهمني أيها المزيَّف .

وفجأة .. دفع (أدهم) باب السيارة في وجه الرجل ، بكل ما يملك من قوة ، وضغط في الوقت نفسه دوّاسة الوقود ، واعتصره في أرضية السيارة ، التي انطلقت فجأة ، وعجلاتها تصرخ في قوّة ، وخلفها رصاصات رجال دونا (ماريانا) ، وكان على (أدهم) أن يستخدم مهاراته في القيادة إلى أقصى درجة ..

وبدا الموقف عجيبًا ، حادًا ، متشابكًا ، و ( أدهم ) يميل

بالسيارة بمينًا ويسارًا ، وينطلق بها إلى الأمام تارة ، ثم ينحرف بها فجاء ، ويدور حول نفسه ، وينطلق مرَّة أخرى ، ليتفادى الرصاصات التي تنهال كالمطر ، والتي حطَّمت الزجاج الحلفي للسيارة ، وأصابت جسدها بجراح عنيفة ..

وأخيرًا .. لاحت لـ ( أدهم ) و ( منى ) بوابة القصر ، واندفع نحوها ( أدهم ) بأقصى سرعة ، وهتفت ( منى ) فى ذُعر :

\_ ماذا ستفعل؟.. هناك تيار كهربى قوئ يسرى فى البوّابة، وهى مصمّمة لاحتمال صدمات قويّة.. إننا لن .. قاطعها (أدهم) في صرامة:

\_ كفي يا ( منى ) .. إنني أقود العملية .

حبست أنفاسها ، حينها انتزع من طيًّات ثيابه مسدّسًا ، صوَّبه بيُسْراه إلى البوَّابة ، دون أن يخفّف من سرعة اندفاع السيارة ، التي يقودها بيُمناه فقط ، ولم تستطع ( منى ) منع نفسها من أن تهتف :

\_ ماذا تفعل ؟

ولكنَّ سؤالها تلاشي ، مع صوت الرصاصة التي انطلقت من مسدس ( أدهم ) ، نحو البوَّابة الضخمة .

\* \* \*

لا أحد يمكنه وصف ذلك الذهول ، الذى أصاب (منى)، حينا انفتحت البوابة على مصراعيها ، أمام عينيها ، إثر رصاصة ( أدهم ) ، وشاركها ذهولها حارس البوابة ، الذى أخذ يطلق رصاصات مدفعه الرشاش في جنون ، حتى أصابت رصاصة ( أدهم ) كفّه ، وأجبرته على ترك المدفع الرشاش ، وهو يصرخ ساخطًا متألّمًا ، وسيارة ( أدهم ) و ( منى ) تعبر البوابة المفتوحة ، إلى جواره تمامًا ، وتبتعد عن القصر في سرعة مذهلة ..

وهتفت ( منی ) فی ذهول : ـــ کیف فعلت ذلك ؟

أجابها (أدهم) في هدوء ، وهو يواصل انطلاقه بأقصى مرعة :

- هناك زر إلى جوار حارس البوابة ، يمكنه فتحها على مصراعيها يا عزيزتى ، ولقد أطلقت الرصاص على هذا الزر . سقطت فك ( منى ) السفلى ، وهى تحدق فى وجهه ، وتغمغم فى ذهول :

- أصبت زرًا في حجم القرش ، على بعد ثلثمائة منر تقريبًا ، وبرصاصة واحدة ، مستخدمًا يدك اليسرى ، وأنت تقود سيارة في الوقت ذاته ؟!

ثم انتابتها فجأة موجة من الضحك ، وهي تهنف : ـ يا إلهي !! .. كان ينبغي أن أدرك ذلك ، كان ينبغي أن أتعلم اعتياد ذلك ، من طوال عملي مع (رجل المستحيل) ..

قاطعها (أدهم) في هدوء، وهو يقول: \_ لم ينته الأمر بعد يا عزيزتي ، إن ( ماريانا ) ترفض قبول فكرة فرارنا بسهولة .

التفتت خلفها في توثّر ، وهي تقول : - ولكن لا توجد سيارات تطاردنا يا (أدهم). ضافت عيناه ، وهو يغمغم في هدوء : \_ ليت سيارات هذه المرّة يا عزيزتي .

ولم يكد يتم عبارته ، حتى تنبُّهت ( منى ) إلى صوت الهليوكوبتر ، التي تندفع نحوهما في إصرار ، ولم تكد تنتبه إليها ، حى انهمرت رصاصات الهليوكوبتر على السيارة .

اتخذ ( أدهم ) مسارًا متعرِّجًا ، محاولاً تفادى رصاصات الهليوكوس ، التي طاردت السيارة في إصرار وشراسة ، وهتفت ( مني ) ، حينا اخترقت رصاصة سقف السيارة ، وغاصت في مقعدها ، على بعد سنتيمترات من جسدها :

- يا إلنهي !! . . ميقتلوننا هذه المرَّة يا (أدهم) . تطلع (أدهم) في قلق إلى مؤشر الوقود، وقال: ــ يمكننا الفرار منهم لدقيقة أخرى يا ( مني ) ، وبعدها ستتوقف السيارة لنفاد الوقود ، وسنخسر كل شيء .

ثم عقد حاجبيه في قوَّة ، وهو يتمتم :

1.... 15! ] -

هتفت ( مني ) في لهفة :

٠ الا إذا ماذا ؟

استدار إليها ، وسألها في صرامة :

\_ أيحك الانتقال إلى مقعد القيادة في سرعة ؟ هتفت دون أن تفهم ما يعنيه :

- بالطبع .. ولكن ....

قاطعها وهو يتخلَّى عن عجلة القيادة ، وينتزع مسدَّسه : ــ هيّا إذن .

وفي نفس اللحظة كانت الهليوكوبتر تنقض على السيارة ، وقفز ( أدهم ) خارج السيارة ، وتعلَّق بالهليوكوبتر في مهارة مذهلة ، جعلت قائدها يفقد السيطرة عليها لحظة ، فتميل مراوحها نحو الأرض ، قبل أن يتالك جأشه ، فيعتدل ، ويرتفع بالهليوكوبتر ، هاتفًا في توثّر : - يا للشيطان !! .. كيف فعل ذلك ؟

وكانت ( منى ) تصرخ بالعبارة نفسها ، وهي تقفز إلى مقعد القيادة ، محاولة السيطرة على السيارة ، وعيناها تتطلعان في ذهول إلى الهليوكوبتر ، التي ترتفع ، حاملة معها ( أدهم صبرى ) ...

وبصرخة أخيرة ، توقّف محرَّك السيارة ، بعد أن نفد وقودها تمامًا ، وخفق قلب ( منى ) ، حينا اختفت الهليوكوبتر في الأفق ، وغمغمت في توثّر بالغ :

- (أدهم) !!.. إنك تبالغ يا (أدهم) .. تبالغ كثيرًا . وانقبض قلبها في قوَّة ، حينها راودها شعور قوى ، بأن هذه الهليوكوبتر تحمل (أدهم) إلى المجهول .. إلى الموت .

\* \* \*



وتعلق بالهليوكوبتر في مهارة مذهلة ، جعلت قائدها مفقد السعدة علما .



زاد قائد الهليوكوبتر من سرعتها إلى أقصى حدّ ممكن ، وهو يطلق ضحكة ساخرة ، ويهتف في شماتة :

\_ تشبُث جيّدًا أيها الشيطان المصرى ، سأجعل الرياح عَزُّقك إربًا ، ولن يتبقى منك إلّا فتات .

وفجأة .. اخترقت رصاصة أرضية الهليوكوبتر ، وغبرت مقفها ، فهتف قائدها وقد تلاشت سخريته ، وتحوّلت إلى غضب هائل :

بالك من مكابر !! ويل لك منى !! سأ ....
وابتلع الرجل باقى حروف آخر كلماته فى ذهول ، فقد رأى
( أدهم ) يخترق باب المليوكوبتر الزجاجى الجانبى ، ويندفع
إلى داخلها ، وتصلّبت قبضنا قائدها ، وسقطت فكه السفل ،
وجعظت عيناه .. ولقد أشفق ( أدهم ) على مظهره هذا ،
فهوى على فكه بلكمة قوية ، أرخت قبضتى الرجل ، وأغلقت
عينيه، وأسقطته فاقد الوعى، في حين اختل توازن الهليوكوبتر،
وبدا وكأنها منهوى من حالتي ، إلا أن ( أدهم ) أزاح قائدها
عن مقعده ، وقفز يسيطر عليها في مهارة ، حتى استعادت

توازنها ، فاستدار بها عائدا إلى حيث ترك ( منى ) ، وهو يغمغم في منخرية :

- هزيمة أخرى لك يا دونا ( ماريانا ) .

ولقد بدت ( منى ) شدیدة الفرح والسعادة ، حینها هبط الى جوارها بالهلیوكوبتر ، وألقى جسد قائدها الفاقد الوعی خارجها ، ثم عاون ( منى ) على الصعود إلیها ، وعاد ينطلق بها ، وهو يقول في مرح :

- ها هي ذي ( ماريانا ) تهدينا وسيلة مواصلات أنيقة يا عزيزتي .

ضحکت ( منی ) فی مرح ، وقالت :

- والآن إلى أين ؟

صمت لحظة ، ثم أجاب في هدوء :

- سنحاول أولًا استعادة رفيقنا (قدرى)، ثم نلحق به (عروس المتوسّط) قبل إقلاعها يا عزيزتي .

مطت في دهشة :

ــ هل تعنى أننا ....؟

أجابها في هدوء:

- نعم یا عزیزتی .. سنکمل رحلة الحلاك \* \* \*

وم ٣ سـ رجل المنتخيل ــ أفعى برشاونة (٥٥)]

تردّد الرجل ، الذي يقف أمام دونا ( ماريانا ) ، وهو يغمغم في ارتباك :

\_ لقد نجح في الفرار ، واستولى على الهليوكوبتر بوسيلة شيطانية ، حتى أن قائدها لم ينجح في ....

قاطعته دونا ( ماريانا ) في غضب :

\_ أى رجال أنتم ؟ . . بل أى دُمنى أنتم ؟ . . رجل واحد ينجح في الاستبلاء على هلبوكوبتر ؟! . . لو أنها طائرة ورقية لبات الأمر أصعب من أن ينجح رجل واحد في الاستبلاء عليها .

غمهم الرجل في خَنَق :

\_ إنه ليس رجلاً عاديًا يا دونا .. إنه ....

قاطعه ( ماريو ) ، وهو يقول في حَنَق :

\_\_ إنه شيطان !!

التفتت ( ماريانا ) إلى شقيقها ، وهي تقول في حِدّة : \_\_ حتى الشياطين تحرقها نيران الجحيم يا ( ماريو ) .

صاح ( ماريو ) في حَنَق :

\_ إلا هذا .. أراهنك أن الشياطين نفسها تخشأه . لوَّحت بذراعها في وجهه ، وهي تقول في غضب :

\_ كُفّى يا ( ماريو ) .. كُفّى .

وعضَّت شفتيها ، وهي تستطرد في سخط :

ــ لقد أخطآنا فى التعامل معه يا ( ماريو ) .. الجميع أخطئوا فى أسلوب التعامل معه ، فالقوة ليست الوسيلة المثلى لهزيمة ( أدهم صبرى ) .

مُ أردفت في عمق :

\_ بل العقل أولًا .. ثم القوة .

عقد ( ماريو ) حاجيه ، وهو يقول :

\_ ماذا تغنين يا دونا ؟

تنهدت ( ماريانا ) ، وقالت :

- منحاول الإيقاع بالشيطان المصرى وزميلته في معركة ذكاء ، وليس معركة قوة يا ( ماريو ) .

ثم التفتت إلى شقيقها مستطردة ، في هدوء عجيب : ـــ وستبدأ معركة الذكاء في قسم شرطة ( برشلونة ) ، حيث سيتوجّه بالتأكيد لإنقاذ زميله البدين .

وابتسمت فی شراسة ، وهی تردف فی وحشیة : ـــ وسیکون همذا البدین هو الطعم ، الذی سیُوقع به ( أدهم صبری ) ، وزمیلته الحسناء ، قاتلة شقیقتی .

\* \* \*

وأريد مقابلة السنيور (قدرى)، فلقد كُلُفتُ الدفاع عنه ، رفع مأمور قسم الشرطة عييه في توثر ، يتأمَّل الرَّجل الطويل القامة ، المفتول العضلات ، الممشوق القوام ، الذي يقف أمامه ، مرتديًا خُلَّة سوداء أنيقة ، ورباط عنق قرمزيًا ، وتبدو ملاعمه الوسيمة الهادئة ، بمنظاره الطبي الأنيق ، والشعر الأشيب ، الذي يصبغ فَوْدَيْة ، وشاربه المهندم ، وقفزت إلى رأس المأمور صورة (أدهم صبرى) ، واستعادت أذناه تحذير دونا (ماريانا) من أنه يجيد التكر في براعة .. فتحسس المأمور مسدسه ، وهو يتظاهر بالاسترخاء في مقعده ، مغمغمًا :

\_ ومن ذا الذي كلفك الدفاع عنه ؟

أجابه الرجل في هدوء ورصانة:

من حقى الاحتفاظ بهذا سرًا ، على ألَّا أبوح به إلَّا لموكل فقط أيها المأمور .

ابتسم المأمور في سخرية ، وهو يقول :

- مكذا ؟

مُ اعتدل فجأة ، قائلاً في حِدّة :

\_ ولكنك تتحدّث الإسبانية في طلاقة عجيبة . مطّ الرجل شفتيه ، وقال :

- بالطبع .. فأنا إسباني أبًّا عن جَد .

ثم نصب قامته في اعتداد ، وهو يقول :

- يبدو أننى لم أقدَّم نفسى .. أنا ( ألبرتو بونتى ) محامٍ . وفي حركة سريعة ، أخرج المأمور مسدَّسه ، وصوَّبه إلى رأس الرجل ، وهو يقول في سخرية :

- أشك .. ما رأيك أن تنتزع شاربك المستعار ، وتوقف هذه المهزلة ،

تراجع الرجل في دهشة ، وهو يهتف في استكار : ـــ ماذا تفعل أيها المأمور ؟

تألّقت عبنا المأمور في جذل وظفر ، وهو يقول : - إنني أفسد خطتك أيها المجامي .. أو بمعنى أدق أيها الشيطان ( أدهم صبرى ) .

وفى حركة سريعة ، جذب شارب الرجل ، وهو يجذب زناد مسدّسه .

\* \* \*

### ٥ \_ الحرب خدعة ..

صرخة ألم سبرت أطراف المأمور ، وبعثت في جسده برودة الثلج ، وجعلت عينيه تجحظان في ذهول .. صرخة ألم انطلقت من بين شفتى الرجل ، حينها جذب المأمور شاربه ..

ولقد كان الشارب حقيقيًا ..

وتراجع المأمور في ارتباك ، وهو يغمغم في توثر وخيرة : \_ معذرة يا سنيور .. لقد ظننت أن ....

قاطعه المحامي صارحًا في حَنَق:

- أقِسَم شرطة هذا أم مستشفى للأمراض العقلية ؟ . . ماذا فعلت أيها المأمور ؟

لوَّح الما مور بدراعه ، معمعما :

\_ إننى أعتذر .. لقد كنت أتوقّع خدعة ما .. إننى عتدر .

عقد الرجل حاجبيه فى غضب ، وقال فى صرامة : ـــ حسنًا .. هل يمكننى مقابلة الرجل الذى سأدافع عنه ؟ هتف المأمور فى انفعال :

\_ بكل تأكيد يا سنيور .. بكل تأكيد .

ثم أسرع يقوده بنفسه إلى زنزانة (قدرى) ، وانصرف في خطوات سريعة ، تاركًا (قدرى) يحدّق في وجه الرجل بدهشة وتساؤل ، قطعهما المحامي بقوله :

\_لقد كلَّفنى السنيور (دانى جارو) الدفاع عنك ياسنيور (قدرى).

عقد (قدرى) حاجيه في دهشة ، وهو يبحث في ذهنه عمن يدعى (دانى جارو) ، ثم لم يلبث أن تذكّر أنه اسم رجل تحرّ خاص ، انتحل (أدهم) شخصيته ، في مغامرة سابقة جمعتهما معًا ، هو و (أدهم) (\*) ، وفهم الرسالة في الحال ، فهتف :

- وكيف حال ( دانى ) ؟
أوماً المحامى برأسه فى رصانة ، وقال :
- فى خير حال يا سنيور ( قدرى ) .
ثم جلس ، وفتح حقيبته ، وهو يقول فى رزانة :
- والآن .. ما التهمة الموجّهة إليك ؟
هتف ( قدرى ) فى لهفة :

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( المال الملعون ) .. المعامرة رقم ( • ١ ) .

ــ دُغُك من هذا .. المهم أن تخبر السنيور ( داني ) أنني قد فهمت الرسالة ، وأنني أنتظر الحطوة القادمة .

حدُّق المحامي في وجهه بدهشة ، وهتف :

۔ ماذا ثغنی بهذه الكلمات الغامضة يا سنيور ؟ أطلق (قدری) ضحكة مجلجلة ، أثارت دهشة الرجل ، قبل أن يقول في مرح :

\_ لاعليك أيها انحامي.. انقل الرسالة فحسب، ومتحقّق نتيجة أعظم بكثير من مرافعة طويلة .

عقد المحامي حاجيه في غضب ، وقال :

\_ لن أقبل هذا النوع من القضايا بعد ذلك .

وخارج الزنزانة ، ابتسم المأمور ابتسامة تفيض شراسة ودهاء ، وغمغم في صوت شامت ، شديد الخفوت :

\_ اطمئن أيها البدين .. متصل رسالتك إلى ( دانى ) هذا .. متصل إليه في قبره .

\* \* \*

وضعت دونا (ماريانا) سمَّاعة الهاتف في انفعال، وهتفت في أحد رجالها بعصبية :

- أسرع إلى قسم الشرطة ، وتحد معك خمسة رجال أشدًاء ، وميكون عليكم تتبع المحامى ، حينا يغادر القسم ، ومراقبته في اهتمام ، ومعرفة من هو ( داني جارو ) هذا ، الذي كُلُفه الدفاع عن البدين .

غمغم الرجل في انفعال مماثل:

- وماذا لو أن ( دانی جارو ) هو نفسه ( أدهم صبری ) ؟ صاحت في غضب :

- هل تساكني أيها الغبي ؟ . . في هذه الحالة سيكون عليكم قتله بلا رحمة ..

وأردفت في وحشية :

- بلا رحمة !! - بلا رحمة !!

\* \* \*

انطلق انحامی ( ألبرتو بونتی ) بسیارته ، عائدًا إلى مكتبه فی قلب ( برشلونة ) ، وهو یغمغم فی سخط :

-يالها من قضية سخيفة !! الرجل لم توجّه إليه تهمة معيّنة ، وهو يتحدّث بخز عبلات غير مفهومة .. لن أتناول مثل هذه القضايا بعد الآن .

وتوقف بسيارته أمام البناية الصخمة ، التي تحوى مكبه ، وهبط منها في حَنق واضح ، دون أن ينتبه إلى السيارة الزرقاء ، التي توقّفت خلفه مباشرة ، والتي يجلس فيها سنة رجال ، قال أحدهم في اهتمام :

- إنه لا يبدو لى شبيهًا بذلك الشيطان المصرى . عقد آخر حاجيه ، وقال في توثر :

\_لا تنسَ أن ذلك الشيطان خبير في تبديل ملامحه ، ويمكنه أن ينتحل شخصية محام إسباني في بساطة .

ثم فتح باب السيارة المجاور له ، وهو يستطرد :

ـــ اتبعنى يا ( روبرتو ) .. سنتحرى عن ذلك المحامى ، وليبق الآخرون في السيارة ، استعدادًا لحدوث أيَّة طوارئ .

تبعه (روبرتو) فى اهتمام وسرعة ، وسرعان ما استقلا المصعد ممّا إلى الطابق الحامس ، حيث مكتب (ألبرتو) ، ودخلا إلى حيث تجلس سكرتيرته ، وقال الأول فى صرامة : ـ أخبرى السنيور (ألبرتو) أن (فريدريك) يويد

سألته السكرتيرة في لهجة روتينية :

\_ (فريدريك) من ياسنيور؟.. ألديك موعد سابق؟ أم ....

وبترت السكرتيرة عبارتها ، وهي ترتجف كريشة في مهبّ الريح ، حينها رأت فوُهة مسدّس مصوّبة إلى رأسها ، وسمعت ( فريدريك ) يقول في سخرية :

\_ هل تكفى هذه البطاقة ؟

كادت السكرتيرة تسقط فاقدة الوعى ، وهى تغمغم فى صوت مرتجف ، يقطر بالرعب والفزع :

ـــ لا توجد أيَّة أموال هنا يا سنيور .. أقسم لك .. إننا نودع أموالنا ....

جذبها ( روبرتو ) فجأة من شعرها في قسوة ، ووضع كفه على فمها ثبنعها من الصراخ ، ثم دفعها أمامه إلى حجرة ( ألبرتو ) ، التي دفع ( فريدريك ) بابها في قوة ، وصوب مسدّسه إلى ( ألبرتو ) ، الذي اتسعت عيناه في ذُعر ، وقفز من خلف مكتبه ، وهو يقول في فزع :

\_ ماذا يحدث هنا ؟.. من أنتها ؟

صاح ( فريدريك ) في خشونة :

- لا داعى للتظاهر .. لقد انتهت التخيلية أيها الشيطان . كاد ( ألبرتو ) يبكى ، وهو يهتف فى رُعب : - أيَّة تمثيلية ؟.. وأى شيطان ؟

جذب ( فريدريك ) إبرة مسدُّسه ، وهو يقول في سخرية مريدة :

\_انتهت اللُعبة أيها الشيطان .. لن تنقذك براعتك في التمثيل المؤلى يا ( أدهم صبرى ) .

لؤح (ألبرتو) بذراعيه في رُعب، وهو يصرخ: \_ (أدهم صبرى) ؟!.. إنني لا أعرف هذا الاسم ياسيور .. أقسم لك .. لا أعرف هذا الاسم .

وفجأة .. تردُد في المكان صوت ساخر ، يقول في هدوء : \_\_\_ إنه أنا يا سنيور ( ألبرتو ) .. أنا ( أدهم صبرى ) .

#### \* \* \*

كانت عبارة ( أدهم ) الهادئة الساخرة ، أشبه بطلق نارى درًى في المكان. بالنسبة لـ (فريدريك) و (روبرتو)، فقد ارتجفا في قوة، وكائما أصابهما تيار كهرائي قوى، وتراخت فراع ( روبرتو ) ، التي تمسك بالسكرتيرة ، والتفت هو و ( فريدريك ) في سرعة نحو مصدر الصوت ، وأسلحتهما متأمّبة للانطلاق ..

ولكن التفاتة ( روبرتو ) لم تكتمل . لقد ارتطم في استدارته بقبضة كالقنبلة ، تفجّرَت في فكّه ،

والقت به إلى الوراء في قوة ، ليسقط وسط حجرة مكتب ( البرتو ) ، الذي تراجع في ذُعر ، في حين اطلقت سكرتيرته صرخة مدوية ، في نفس اللحظة التي قبضت فيها قبضة ( ادهم ) على معصم ( فريدريك ) ، ليرفع فوهة مسدسه إلى أعلى ، وغاصت قبضته الثانية في معدة هذا الأخير ، الذي تأوّه في ألم رهيب ، وانحني إلى الأمام ، لتجبره قبضة ( ادهم ) الثانية على الانتصاب مرّة أخرى ، وإن كانت ملاعمه في هذه المرّة تختلف ، فقد تحوّل أنفه إلى مزيج من الدم واللحم المفرى ، وجحظت عيناه ، ثم سقط كالحجر ..

وفى هدوء .. انحنى (أدهم) ، والتقط مسلس (فريدريك) ، وأعاد إبرته إلى الوضع الآمن ، وهو يتسم ، قائلاً في بساطة :

\_ مساكين رجال دونا (ماريانا) هؤلاء .. إنهم لا يهتمون بتسمية قدراتهم العضلية أبدًا ، اكتفاء بأسلحتهم النارية السخيفة .

انتزعت العبارة ( ألبرتو ) من ذهوله ، فهتف في ذُعر : ـــرجال دونا ( ماريانا ) .. هل تقصد يا سنيور ( داني ) أن هؤلاء الرجال هم ..... ؟

وبتر عبارته فجأة ، وهو يحدّق في وجه (أدهم) ، الذي ظلَّ بيتسم في هدوء ، و (منى ) ، التي أولت السكرتيرة اهتامها البالغ ، محاولة إزالة بعض توكّرها ورعبها ، وعاد يهف في حِدّة :

\_ ولكن ( دانى جارو ) هذا ليس اسمك بالتأكيد ... لقد خاطبك هذان الرجلان باسم ....

قاطعه (أدهم) في هدوء:

ــ دُعْك من الأسماء يا سنيور ( ألبرتو ) ، فهى لا تعنى شيئًا فى كثير من الأحوال .

حدُق ( ألبرتو ) في وجهه لحظة أخرى في ذهول ، ثم هتف في حَنَق :

\_\_ ولكننى لا أحب أن أتورَّط فى مُشكلة مع دونا ( ماريانا ) ورجالها .

ابتسم ( أدهم ) في سخرية ، وقال :

\_ لقد انغمست في هذه المشكلة حتى النخاع يا عزيزى ،

ولم يُعد هناك مجال للتراجع .

شحب وجه (ألبرتو) ، وسقط فوق مقعده ، وهو يغمغم في رُعب :

- يا إلهى ا!.. إنها نهايتى ا! نهايتى .. هرُ ( أدهم ) كتفيه في الامبالاة ، وقال :

\_ لو سألتنى رأيى ، فأنا أنصحك بالسفر إلى منطقة بعيدة ، أنت وسكرتبرتك يا سنيور ( ألبرتو ) ، فأنتها تحتاجان إلى إجازة طويلة ، بعد كل هذا القدر من التوثر .

هتف ( ألبرتو ) في عصبية :

\_ ومكتبى ؟ ا . . وعملى ؟ ا

ابتسمت (منى)، وهى تتبادل نظرة غامضة مع (أدهم)، الذى التقط حقيبة صغيرة ، لم يلتفت إليها ( ألبرتو ) أو مكرتيرته من قبل ، وقال ( أدهم ) في هدوء ، وهو يشير إلى الحقيبة الصغيرة :

۔ اطمئن یا سنیور ( ألبرتو ) .. سیسیر کل شیء علی ما یرام ، بفضل هذه الحقیبة ، التی ابتعتها مع محتویاتها بمبلغ کبیر .

تطلّع ( ألبرتو ) وسكرتيرته إلى الحقيبة في دهشة وخيّرة ، ثم هتف ( ألبرتو ) :

ـــ ماذا تغنى ؟

ابتسم (أدهم) ، وهو يقول في هدوء:

## ٦ \_ وانقلبت الأمور ..

استعاد (فريدريك) وعيه في بطء ، وتطلّع في دهشة إلى (ألبرتو) ، الذي يعمل جاهدًا لإنعاشه ، والذي هتف في مز يج من التملّق والحوف :

ــ حمدًا الله .. لقد استعدت وعيك ياسنيور (فريدريك)، لقد خشيت أن تطول غيبوبتك و .....

قاطعه ( فریدریك ) ، و هو یزیجه بعیدًا فی خشونة :

\_ أين ذهب ذلك الشيطان المصرى ؟

لوَّح ( ألبرتو ) بدراعيه ، وهو يقول في ذُعر :

ـــ لقد رحل يا سنيور (فريدريك) .. رحل .. لقد رفضت التعاون معه .

غمغم ( فريدريك ) ، وهو يقاوم لاستعادة صفاء ذهنه كاملاً :

\_ التعاون معه ؟!.. ماذا تعنى يا رجل ؟ تلفّت (البرتو) حوله فى ذُعر، ثم مال نحو (قريدريك)، وهمس فى تولُر :

\_ لقد أراد منّى أن أعمل لحسابه ، وأحاول محداع دونا ( ماريانا ) . \* \* \*





وتضاعفت دهشته حينها التقطه ، ووجده محشوًا بالذخيرة ..

تطلع (فريدريك) في دهشة إلى مسدّسه ، الموضوع في عناية فوق مكتب (ألبرتو) ، وتضاعفت دهشته حينا التقطه ، ووجده محشوًا بالذخيرة ، ولكنه ألقى دهشته خلف ظهره ، ودس المسدّس في جيب سترته ، وهو يقول في خشونة :

\_ ولماذا رفضت یا رجل ؟
ارتبك ( ألبرتو ) ، وهو یقول فی تلعثم :
\_ لا یمکننی أن أخون دونا .. ألیس كذلك ؟
مط ( فریدریك ) شفتیه فی امتعاض ، وغمغم فی برود ،
وهو یلقی نظرة علی ( روبرتو ) ، الذی تحاول سكرتیرة ( ألبرتو ) إنعاشه فی اهتام :

ربما كان لدونا (ماريانا ) رأى آخر يا رجل . ثم التقط سمّاعة الهاتف ، وهو يستطود : \_ ورأيها هو الذى سيحسم المعركة أيها المحامى .

\* \* \*

أنصت (ماريانا) فى تولُّر وانتباه إلى حديث (فريدريك) الحاتفى ، وعقدت حاجبها وهى تفكِّر فى عمق ، قبل أن تقول فى انفعال :

\_ اطلب من هذا المحامى أن يعاود اتصاله بذلك الشيطان ، ويؤكد له استعداده للتعاون معه .

جاءها صوت ( فريدريك ) من الجانب الآخر ، يقول في هداه .

\_ وماذا عن البدين ؟ خيم السكون لحظة على أسلاك الهاتف ، قبل أن تجيب ( ماريانا ) :

\_ فليعمل المحامى جاهدًا على إطلاق سراحه ، وسأطلب من المأمور معاونته على ذلك .

غمغم ( فريدريك ) في دهشة :

\_ يطلق سراحه ؟!.. كيف يا دونا ؟

صاحت في غضب:

\_ لا تناقشني أيها الغبي .. نقد أو امرى فحسب . ثم أردفت في انفعال :

ــ هذا البدين سيكون الطعم ، الذي نصطاد به ( أدهم

صبری).

هتف ( فریدریك ) فی حماس :

ــ لقد فهمت يا دونا .. فهمت اللُّعبة .

ولم يكد يضع سمَّاعة الهاتف ، حتى تألُّقت عينا ( مارياما )

في شراسة ، وهي تغمغم في كراهية :

ــ سأقلب اللعبة كلها على رأسك ورأس زميلتك القاتلة يا (أدهم صبرى).

#### \* \* \*

غَبُر ( ألبرتو ) باب حجرة المأمور ، والقلق يرتسم في كل خلجة من خلجاته ، ولم يكد المأمور يلمحه ، حتى هب لملاقاته في ترحاب ، وهو يهتف :

مرحبًا يا سنيور ( ألبرتو ) ، مرحبًا .. هل أتيت بشأن المصرى البدين ؟

تنحنح (ألبرتو) في ارتباك، واعتدل وهو يقول في روتينية :

\_ لقد درست الأمريا سيّدى المأمور، ووجدت أنكم تحفظون بهذا الرجل دون جريرة، وطبقًا للقانون رقم ..... قاطعه المأمور ضاحكًا، وهو يربّت على كتفه في حماس: \_ لا داعى لكل هذه المحاضرة يا صديقى.

ثم مال على أذنه مستطردًا في مرح هامس:

\_ لقد أخبرتني دونا ( ماريانا ) يكل شيء .

وعاد صوته يعلو ، وهو يردف في اهتمام :

\_ منطلق سراحه ياسنيور (ألبرتو)، فنحن لانحب انتهاك

القانون ، الذي نقوم على حمايته .

وقاده في سرعة إلى زنزانة (قلدرى)، وأشار إلى هذا الأخير، وهو يقول متظاهرًا بالجدّيّة والالتزام:

ـــ ها هو ذا يا سنيور ( البرتو ) .. إننا لا نملك إلا إطلاق

اشار ( البرتو ) إلى ( قدرى ) في هدوء ، وهو يقول في . وصانة :

\_ هل سمعت ؟.. لقد ربحت قضیتك ؟ هیّا بنا . تبعه (قدری) إلى الخارج فی هدوء ، وتوقف لحظة أمام المأمور ، وقال له فی سخریة :

\_ لقد أسعدتني إقامتي القصيرة بينكم أيها المأمور ، ولكن طعامكم تنقصه الدسامة .

غمهم المأمور في صرامة :

\_سنحضر لك الطعام من مطعم (ماركيز) في المرة القادمة.

وعاد يقهقه في مرح ، وهو يتبع المحامي إلى سيارته ، وحشر جسده البدين في مقعد السيارة الحلفي ، وهو يقول لسكرتبرة ( ألبرتو ) ، التي تجلس على المقعد الأمامي ، المجاور لمقعد السائق :

\_ أخبريني يا آنستي .. أو ياسنيوريتا .. أكل الإسبانيات حسناوات مثلك ؟

ابتسمت السكرتيرة ، وأشاحت بوجهها دون أن تتكلم ، في حين احتل ( ألبرتو ) مقعد السائق ، وهو يقول في هدوء : \_\_ حاول أن تحسن لغتك الإسبانية أوّلا ياسنيور (قدرى)، قبل أن تحاول مفازلة الإسبانيات .

ثم انطلق بالسيارة ، وهو يستطرد في برود :

\_ خاصة وأنك ستلتقى بإسبانية شرسة بعد لحظات .

وعقد (قدري ) حاجيه ، ولكنه لم ينطق بكلمة واحدة ..

\* \* \*

وضع (فريدريك) سمَّاعة الهاتف، والتفت إلى (ماريانا)، قائلاً:

\_ لقد انصرف المجامى ، ومعه البدين يا دونا . حاولت أن تخفى توثرها مع أنفاس السيجارة الملوّنة ، التى تدخنها في شراهة ، وهي تقول :

\_ هل يراقبهم رجالنا جيّدا ؟

اوماً ( فريدريك ) برأسه إيجابًا ، وقال :

\_ نعم يادونا ، على الرغم من أننا نعرف مكان اللقاء الذى اتفق عليه ( البرتو ) مع ذلك الشيطان المصرى .

ارتجفت أصابعها في انفعال ، وهي تقول :

ــ منسبقهم إلى هناك ، فأنا أحب أن أكون في استقبال رادهم ) وزميلته ، حينا يصلان لتسلم زميلهما .

رفع ( ماريو ) فؤهة مسدُّسه أمام وجهه ، وهو يقول في

خنق :

\_ اتركى لى (أدهم صبرى) يا دونا .. إن بيننا ثارًا ، احب أن أطفئه بالدم .

ابتسمت في توكر ، وقالت :

\_ لا بأس يا ( ماريو ) .. على أن تترك لى الفتاة . واكتسبت نمجتها وحثيّة نخيفة ، وهى تحرّك أصابعها فى الهواء كنمرة شرسة ، وتستطرد :

ــ سأقتلع عينها بأظفارى ، قبل أن أطلق النار على رأسها . ارتفع في تلك اللحظة رنين الهاتف ، فأسرع ( فريدريك ) يلتقطه ، وهو يقول في اهتمام :

\_ من المحدث ؟

وامتقع وجهه في شدة ، وهو يستمع إلى الطرف الآخر ، ثم التفت إلى ( ماريانا ) ، وقال في صوت مختق :

ـــ إنه ( روبرتو ) .. يقول إن رجال الأمن العام قد ألقوا القبض الآن على مأمور القسم .

متفت ( ماریانا ) فی دهشة :

\_ ماذا ؟..

ثم عقدت حاجبيها ، وهي تستطرد في غضب وشراسة : ــ أقسم إن ( أدهم صبرى ) وراء ذلك ، ولكنني سأقتله الليلة .. لن أغمض جفني إلا على رائحة الدم .. دم ( أدهم ) و ( منى ) .

Www.dvd4arab.com

ظلُّ (قدرى) صامتًا ، عاقدًا حاجيه وساعديه ، طوال الطريق الذى قطعته سيارة (ألبرتو) ، من قسم الشرطة ، وحتى منطقة نائية منعزلة ، عند سفح جبال (البرانس) ، حيث أوقف (ألبرتو) السيارة ، وجلس صامتًا ، هادئًا ، وشاركته سكرتيرته صمته وهدوءه ، حتى هنف (قدرى) فى خند :

\_ هل سننتظر هكذا للأبد ؟ أجابه ( ألبرتو ) دون أن يلتفت إليه :

\_ حي تصل دونا ( ماريانا ) .

اتسعت عينا (قدري) ، وهو يهتف في دهشة وغضب :

ــ دونا ( ماريانا ) ؟!.. هل تحملني إليها ؟

أجابه ( ألبرتو ) في صرامة :

\_ اصمت وانتظر:

ولكن (قدرى) دفع باب السيارة فى جِدَّة، وهو يهتف: \_ هيهات أبيها الحَاتَن .

وعلى الرغم من جسده البالغ البدانة ، قفز خارج السيارة

فى رشاقة ، وانطلق يعدُو مبتعدًا ، وقفز خلفه ( ألبرتو ) ، وهو يهتف في ذُعر :

۔ لا .. ستقتلنی (دونا) لو أنك هربت . وتعلَّق بعنق (قدری) ، الذی ضربه فی معدته بقوَّة ، وهو يقول :

ــ وهل متجعلنی کبش الفداء أیها الحقیر ؟ صقط ( البرتو ) ارضًا ، وهو یتأوّه ، فی حین واصل ( قدری ) غذوه ، وهو بهتف فی خنق :

\_ ألم يجد (أدهم) سوى هذا الحائن و .... ؟
وبتر عبارته فجأة ، وتصلّبت أطرافه ، حينا رأى خمسة
مدافع رشاشة مصوّبة إلى رأسه ، وسمع صوت دونا ( ماريانا )
تقول في سخرية :

\_ القضاء على (أدهم) لا يتم بهذا الأسلوب القذر. عقد (ماريو) حاجيه في غضب، وصاح: \_ هل أطلق النار عليه يا دونا ؟

أشارت إليه بذراعها أن يهدأ ، وقالت في سخرية :

- ليس بعد يا ( ماريو ) ، سننتظر الشيطان وزميلته القاتلة ، ثم ننفذ حكم الإعدام في ثلاثتهم .

أسرع إليها ( ألبرتو ) ، وهو يلوَّح بذراعيه ، صائحًا في وتُو :

- لقد حاولت أن أمنعه يا دونا .. أقسم لك . ابتسمت ( ماريانا ) في سخرية ، وقالت : - أعلم ذلك ما ( ألدته ) في لقد نقا الما حماد الحمد

- أعلم ذلك يا ( ألبرتو ) .. لقد نقل إلينا جهاز التصنت الصغير ، الذي وضعناه في سيارتك كل شيء ، وهذا ما جعلنا نسرع لمنعه من القرار .

اتسعت عينا (ألبرتو) في دهشة ، وهو يهتف :

- جهاز تصنّت ؟!.. ألا تثقين في يا دونا ؟

لوَّحت بذراعها في لامبالاة ، وهي تقول :

- إنني لا أثق في أحد يا سيور (ألبرتو).

ظهر الغضب على وجه (ألبرتو) ، وقال وهو يشيح
جهه :

ر أدهم صبرى ) هذا كان يراقبنا الآن ، وعلم بالكمين الذي تعدُّونه له ؟



وقفز خلفه ( ألبرتو ) وهو بيتف ف ذّعر : \_\_ لا .. ستقتلني (دونا) لو أنك هربت ..

ابتسم ( ماريو ) في سخرية ، وقال :

ابتسم رسری ایها المحامی .. إننا نراقب الطریق جیدا ، وسیکون علی رادهم صبری ) هذا آن بتحول إلی ذبابة ، حتی وسیکون علی رادهم صبری ) هذا آن بتحول إلی ذبابة ، حتی بصل إلی هنا ، دون أن تشعر به ،

وابتسمت ( ماريانا ) في ثقة ، وهي تقول :

بان يربح ( أدهم ) هذه الجولة يا سنيور ( ألبرتو ) .. لأنها هذه المرَّة معركة ذكاء ، وليست معركة عضلات ؛ لذا فلن يربحها ( أدهم صبرى ) .

هزّ ( البرتو ) كتفيه ، وقال :

\_ عجبًا ! ا . لقد بدا لى شديد الذكاء .

عقدت (ماريانا) حاجبيها في غضب ، وقالت في حدة : \_\_\_ ومن أدراك ؟ . . ربما كنت أنت شديد الغباء .

مط ( ألبرتو ) شفتيه في حَنَق ، وقال :

\_ لم يعاملني أحد بهذا الأسلوب قط يا(دونا).

قالت في صرامة :

\_ إنك لن تفرض على أسلوبًا للتعامل يا ( ألبرتو ) . ظهر الدُّعر في عينيه ، وهو يغمغم : \_ لا بأس يا دونا .. لا بأس .

ثم أشاح بوجهه ، قائلاً :

سننتظر معًا مقدم (أدهم صبرى) هذا، وحينها
 تقتلينه، اسمحى لى بالانصراف يا دونا.

تألُّقت عيناها ، وهي تقول في شراسة :

- حینها أروی یدئ بدماء ( أدهم ) و زمیلته ، سأمنحك أی شیء تطلبه یا ( ألبرتو ) .. سأمنح أی مخلوق ما یشتهیه . وازداد تألق عینیها ، وهی تستطرد فی شهوة وحشیة : 
- سیکون عید دونا ( ماریانا ) الأکبر یا ( ألبرتو ) .

\* \* \*

مضى الوقت بطيئًا ثقيلاً ، وارتفعت حدة التوثر عند سفح الجبل، حيث تنتظر دونا (ماريانا) وصول (أدهم) و ( منى ) ، وبدا ( ماريو ) أكثر الجميع توثرًا وقلقًا ، وهو يغمغم :

- اخشى أن يكون هذا الشيطان المصرى قد كشف اللعبة يا دونا .

هتفت في حِدّة :

۔ مستجیل یا ( ماریو ) .. مستحیل . ثم تألّقت عیناها فی وحشیة ، وهی تلتفت إلی ( ألبرتو ) ، مستطردة : - يالك من غبى!! إننى أنا (أدهم صبرى) أيها الأوغاد. ولقد كانت المفاجأة أقوى مما يمكنهم تحملها ، فلقد انطلقت تلك الضبَعكة الساخرة ، وخرجت العبارة المتهكمة من بين شفتى الرجل الذي يقف وسطهم .. من بين شفتى ( ألبرتو بونتى ) .

\* \* \*



رم د سرجل المحميل سـ ألمى برهلونة (ددد)]

, .... 15] " ....

ارتجف ( ألبرتو ) في وضوح ، وهو يهتف في ذُعر : ـــ إلا إذا ماذا يا دونا ؟

صاحت في غضب شيطاني :

ـــ إلا إذا كتت قد خنتنا يا ( ألبرتو ) .

صاح ( ألبرتو ) في رُعب ، وهو يلوّح بذراعيه في جَدّة : \_ كُلًا يا دونا .. أقسم لك .. أقسم لك .

وألقى جمده بين رجال دونا ( ماريانا ) الحمسة ، وهو يواصل في ذُعر واضح :

\_ الرحمة يا رجال .. الرحمة .

انتزع ( ماريو ) مسدّسه ، وألصقه برأسه ، وهو يقول في سراهة :

\_ أين الحقيقة يا ( ألبرتو ) ؟.. اعترف أو أفجر رأسك . وفجأة .. تسمرً تدونا ( ماريانا ) ، وتسمر ( ماريو ) ، وتصلبت أطراف رجالهما الحمسة ، فقد انطلقت ضحكة ساخرة ، ارتجفت لها صخور الجبل ، وأعقبها صوت ساخر غيف ، يقول :

تستُرَت عيون الجميع فوق (ألبرتو)، وسقطت فك (ماريو) السفلى فى ذهول، وفجأة تفجّر نشاط عجيب فى جسد (ألبرتو)، وتحوّل فجأة إلى عاصفة هوجاء، انقضت على فك (ماريو)، وحوّلته إلى حطام، ثم هوّت على وجه أحد الرجال الحمسة، وانتزعت أنفه، وحطمت فك النانى، وغاصت فى معدة الناك، وكسرت عنق الرابع، وشجّت رأس الخامس،

وتراجعت دونا (ماريانا)، في مزيح من الرعب والذهول، أمام المفاجأة، وهي تغمغم في ألم رهيب:
ـ مستجيل!!.. مستحيل!!.

ثم تحوّل رُعبها و ذهولها إلى بركان من الغضب ، جعلها تنتزع مسدسها الصغير ، وتصوّبه إلى رأس ( أدهم ) ، وهي تقول في صوت مرتجف ، من شدة الغضب والانفعال :

\_ سأقتلك أيها الشيطان المصرى .. سأقتلك .

ودوًى طلق نارى ، وطار مسدس ( ماريانا ) ، التى صرخت فى ألم ، والتفتت فى غضب ودهشة إلى مصدر الطلق النارى ، وكادت تبكى قهرًا حينها رأت سكرتيرة ( ألبرتو )

تصوّب إليها مسدسًا ، وتستند في هدوء إلى مقدّمة سيارة هذا . الأخير ، وهي تقول في سخرية ، ميّزت فيها ( ماريانا ) صوت ( منى ) :

- رُوَيدك يا أفعى ( برشلونة ) .. لقد نسيتنى .
انهارت ( ماريانا ) وهى تبكى فى حرارة ، وتنتحب فى
قوة ، فى حين اقترب منها ( أدهم ) فى هدوء ، ونزع ملاهمه
التنكُرية ، وهو يقول فى سخرية :

- أمازلت تصرّین علی أن ( أدهم صبری ) لا ينتصر أبدًا في حرب الله كاء ؟

رفعت إليه عينيها الدامعتين ، المنهارتين ، وهي تغمغم :

- كيف فعلت ذلك ؟

هز (أدهم) كنفيه ، وقال :

- لقد كانت لُعبة طريفة يا عزيزتى ( ماريانا ) . ثم اعتدل ، مستطركا :

للذى بدت مقايسه الجسمانية أقرب ما يكون إلى ، وأرسلته الله عن ( قدرى ) ، وأنا أعلم أن المأمور سيشك فيه فور للدفاع عن ( قدرى ) ، وأنا أعلم أن المأمور سيشك فيه فور رؤيته ، وسيحاول إثبات أنه متنكر ، ولكنه سيفشل ؛ لأن

(البرتو) إسبانی حقیقی ، وهنا سیصبح (البرتو) محل ثقة ، وإمعانا فی تثبیت هذه الثقة، هاجمت (فریدریك) و (روبرتو) امام (البرتو) ، مما جعلكم تثقون تمامًا فی أن (أدهم) و (البرتو) شخصان مختلفان ، وهنا جاء دور الجزء الثانی من الحظة - البرتو المنانی من المنانی منانی المنانی منانی المنانی منانی المنانی ال

قیقه (قدری) ضاحکًا ، وهو یقول فی مرح : \_\_ لقد کانت خطة رائعة ، حتی أنها خدعتنی أنا أیضًا یا صدیقی :

ابتسم (أدهم) ، وعاد يكمل في هدوء:

\_ لقد ابعدت (البرتو) وسكرتيرته ، بعد أن فقد فريدريك) و ( روبرتو ) وعيهما مباشرة ، ولم يكن ذلك عسيرًا ، فلقد كانا يرتجفان رعبًا ، وحينا استعاد ( فريدريك ) وعيه ، استقبلتني عيناه ، وأنا متنكّر في هيئة (البرتو ) ، و ( مني ) متنكّرة في هيئة سكرتيرته ، وكان من المستحيل في خطة استعادته لوعيه أن ينتبه إلى أنني لست (البرتو ) الحقيقي .. وبخدعة ماهرة ، جعلته يتصل بك يا ( ماريانا ) ، وجعلتك تقترحين إعداد الفخ لـ ( أدهم صبرى ) ، دون أن وجعلتك تقترحين إعداد الفخ لـ ( أدهم صبرى ) ، دون أن

وضحك في سخرية ، وهو يقول:

\_ ولقد كنت أعلم بأمر جهاز التصنّت ، الذى دسّه رجالك فى سيارة ( ألبرتو ) ؛ لذا فقد تعاملت مع ( قدرى ) على أننى ( ألبرتو ) ، ولم أحاول كشف الحقيقة له ، وعاونتنى محاولته للفرار على تأكيد كونى ( ألبرتو ) .. وأنت تعلمين الباق يا عزيزتى ( ماريانا ) .

انهمرت دموعها في ألم ، وهي تصرخ :

ــ أنت قذر .. خاتن .. حقير .

رفع (أدهم) حاجبيه في دهشة مصطنعة ، وهو يقول : ـ قذر وخائن وحقير ؟!.. ولكنني كنت أدافع عن حياتى ، وحياة رفيقى ، وهذه الصفات تنطبق على المهاجم ، لا على المهاجم .

ارتفع في تلك اللحظة صوت صفير قوى ، فهتفت ( منى ) :

\_\_ ما هذا ؟

اقترب (أدهم) من حافة المكان، وتطلُّع إلى الميناء، وغمغم في هدوء:

انها (عروس المتوسّط) تقلع من (برشلونة) ، في طريقها إلى (نابولي) .

تقدُّم إليه (قدرى) و (منى) ، وغمغم (قدرى): \_ أعتقد أنه سيتحتُّم علينا العودة بالطائرة .

قلُّبت ( مني ) شفتيها ، وهي تقول :

ــ سأفضل ذلك يا (فدرى)، فلقد كرهت هذه سفينة،

ابتسم ( أدهم ) ، وهو يقول :

ــ هل تعلمون أن صديقنا ( تيدى فولسو نج ) سيبحر على ظهر سفينته ؟

انهمكوا فى حديث حول (فولسونج) وسفينته، ولم يلتفت أحدهم إلى (ماريانا)، التى تسلّلت إلى سيارة (ألبرتو)، وهى تقول فى غضب:

\_ ابقوا هكذا عند الحافة يا عمالقة المخابرات المصرية ، فهذا يجعل قتلكم أكثر سهولة .

ثم أدارت محرِّك السيارة ، وانطلقت بها ، وهي تصرخ في جنون :

\_ ستربح دونا ( ماريانا ) هذه المعركة أيها الشياطين .. ستربح المعركة .

\* \* \*

استدار أبطالنا الثلالة إلى السيارة التي تقودها ( ماريانا ) ، والتي تندفع نحوهم في قوة وسرعة ، وتحرُّك الثلاثة في إتقان وبراعة ، فقفزت ( مني ) يسارًا ، وقفز ( قدرى ) يمينًا ، في حين قفز ( أدهم ) فوق مقدِّمة السيارة ، التي انحرفت بها ( ماريانا ) ، قبل أن تبلغ حافة المنطقة ، وصرخت في جنون : \_\_ ابتعد عن طريقي .

وزادت من سرعة السيارة ، وهي تنطلق بها خلف ( منى ) ، متجاهلة ( أدهم ) المتعلّق بمقدّمة السيارة ، ولكن

( أدهم ) دار بجسده فی مهارة ورشاقة ، وفوجئت به

( ماريانا ) فوق المقعد المجاور لها ، فصرخت في ثورة وغضب :

ــ كلا .. كلا .. ابتعد .. اتركتي أقتلها .

ولكن (أدهم) تشبُّت بعجلة القيادة ، وهو يقول في سخرية :

- ليس الآن يا عزيزتي ( ماريانا ) .. ليس الآن . حاولت ( ماريانا ) أن تقاومه في شراسة ، ولكن دفعها بعيدًا عن عجلة القيادة ، وهو يقول في تهكم :

ــ هل تخلّیت عن مبادئك یا عزیز تی الأفعی ؟.. إنه قتال عضلی ، ولن یمكنك هزیمتی فیه .

# ٩ \_ رأس الأفعى ..

كانت النهاية بلا ريب ، فقد عبر إطارا السيارة الأماميين حافة الهاوية ، والسيارة نفسها تنطلق بسرعة رهيبة ، وقائدتها أفعى كاد الجنون يذهب بصوابها ..

ولكن ( أدهم صبرى ) كان داخل السيارة أيضًا .. لقد اندفع ( أدهم ) يسارًا ، فأحاط ( ماريانا ) بذراعيه ، ودفع الباب المجاور لها ، وقفز معها خارج السيارة ، التي

ودعع أباب أجاور على أرضر عليه حارج المجارة المخرة مقطت في أعماق الهوة السحيقة ، في حين تعلق هو بصخرة ناتية ، وشعر بثقل جسده وجسد ( ماريانا ) ، وهو يتشبّت بالصخرة يُمناه ، ويجذب جسد ( ماريانا ) بيُسراه ، وهي

تقاومه في ثورة ، وتضرب صدره بقبضتيها ، صارخة :

\_ أي شيطان أنت ؟.. أي شيطان أنت ؟

ر فعر المعلق الحافة ، وجذب إليه ( الدهم ) جسده بذراع واحدة إلى أعلى الحافة ، وجذب إليه ( ماريانا ) ، وألقاها بين ذراعى ( قدرى ) ، وأخذ يلهث في قوة ، في حين هتفت ( ماريانا ) وهي تنتحب ، وتحاول التخلص من ذراعى ( قدرى ) : لهذا أنقذتني أيها الشيطان ؟.. لقد كنت أرغب في المناذا أنقذتني أيها الشيطان ؟.. لقد كنت أرغب في

الموت .

ولكن عينا ( ماريانا ) تألقتا فجأة في و حشية ، وضغطت دوًاسة الوقود بكل ما تملك من قوة ، وهي تصرّخ في جنون : \_ حسنًا .. مادمت ترغب في ذلك ، سنلقى حضنا ممّا أيها الشيطان ..

وأطلقت ضحكة شيطانية ، وهي تردف في جنون : ـــ سنموت ممًا يا شيطان مصر .

والتفت (أدهم) إلى الأمام، ورأى السيارة تقفز فوق حافة المنطقة ، لحو هاوية يبلغ عمقها نصف كيلومتر ، وتفترش الصخور الحادة قاعها ..

لقد كانت النهاية ..



قال (أدهم) في هدوء ، وهو ينفض الغبار عن خُلته :

- ستموتين يا (ماريانا) ، ولكن بحكم قضائى ، فلقد
كان شقيقك الغبى يحتفظ في طيّات ثيابه بأوراق تدينه
وتدينك ، وتثبت تورُطكما في عمليات قتل وتهريب مخذرات ،
واختطاف ، كا تثبت تورُط مأمور القسم أيضًا ، ولقد أرسلت
هذه الأوراق إلى النائب العام ، ولاريب أنه سيتخذ الإجراءات
الناسبة ، لإلقاء القبض على جميع المتورّطين .

اتستعت عينا ( ماريانا ) في ذعر ، وهي تقول : - إذن فأنت الذي تسبيت في إلقاء القبض على المأمور . هز ( أدهم ) كتفيه في أستهتار ، وقال :

- إنها البداية فحسب يا أفعى ( برشلونة ) ، فالجرام ، التي تثبتها الأوراق ، تكفى للحكم بإعدامك ، وإعدام شقيقك الغبق .

انهارت ( ماریانا ) ، وأخذت تبکی فی حرارة ، وهی تقول :

ــ لماذا فعلت ذلك ؟.. لماذا ؟

بدا صوت ( أدهم ) صارمًا قاسيًا ، وهو يقول :

ــ لقد كنت أدافع عن نفسى ، وعن رفاق فحسب



وقفز معها خارج السيارة ، التي مقطت في أعماق المُوَّة السحيقة ، في حين تعلُّق هو بصخرة ..

يا ر ماريانا ) . . أنت التي بدأت القتال والصراع ، وعليك تحمُّل النتائج .

ــ دُغنی .. دُغنی .

شعر (قدرى) نحوها ببعض الشفقة ، فتركها تفلت من بين ذراعيه ، ولكنه لم يكد يفعل حتى اندفعت (ماريانا ) نحو حافة الهاوية ، ولحيّل للجميع أنها ستلقى بجسدها من على ، ولكنها انحنت في سرعة ، والتقطت مسدّس (ماريو) الملقى على حافة الهاوية ، واستدارت في سرعة ، وهي تصوّبه إلى (منى ) ، وتصرخ في جنون شيطاني غاضب :

\_ سأفتل قاتلة شقيقتى .. سأفتلها مادام هذا آخر ما سأفعله في حياتي .

ولى غمرة غضبها وجنونها .. أطلقت النار ..

\* \* \*

جاءت مبادرة (ماريانا) مفاجئة، حتى أن (منى)

تسمَّرت فی مکانها ، ولم تستطع القفز بعیدًا عن مسار الرصاصة ، و کان (أدهم) أبعد من أن ينقذ (منی ) ، و کانت (ماريانا ) تجيد إصابة الهدف فی براعة ..

ولكن مهلاً أيها القارئ.. لاتتسرّع في استنتاج ماحدث، فمازال هناك .. القدر ..

القدر الذي جعل مسدّس (ماريو) يسقط على حافة الهاوية تمامًا ، حتى أن التفاتة (ماريانا ) السريعة ، بعد التقاطها للمسدّس ، جعلت قدميها تنزلقان على حافة الهاوية ، فطاشت رصاصتها فى الهواء ، وتربّح جسدها ، وارتسم ذُعر هائل على ملامحها ، وطوّحت ذراعيها فى الهواء ، و كأنها تحاول التشبث بشيء ما ، وقفز (أدهم) نحوها ، محاولاً إنقاذها ، ولقد تلامست أناملهما بالفعل ، إلّا أن جسد (ماريانا ) اندفع فجأة إلى الحلف ، وانطلقت من حنجرتها صرخة رعب قوية ، قبل أن يبوى جسدها فى أعماق الهاوية السحيقة .

وأغلقت ( منى ) عينها في ذُعر وألم ، وشعر ( قدرى ) بيد باردة تعتصر قلبه ، وأدار ( أدهم ) وجهه في ضيق ، حتى صك مسامعهم صوت ارتطام جسد ( ماريانا ) بأعماق الهاوية ... كان صوئا خافئا ، نظر اللعمق الكبير ، إلا أنه بدا في آذانهم

كطلقة رصاص ، مرقت إلى جوار دغوسهم ، ثم ساد صمت عميق ، وكأن على رغوسهم الطير ، حتى قطعه ( أدهم ) مغمغمًا :

- لقد تحطم رأس الأفعى .

غمغمت ( مني ) في صوت باك :

\_ يا للمسكينة !!

وأشاح (قدرى) بوجهه ، مغمغمًا في ألم :

ــ لقد دفعت الثمن يا ( منى ) .. لقد أرادت قتلك ، ولكن القدر كان لها بالمرصاد .

أوماً ( أدهم ) برأسه في هدوء ، وتميم في خفوت :

ــ نعم يا (أدهم) .. إنه القدر .

وتنهد ، قبل أن يردف في عمق :

ــ القدر الذي كتب لنا النجاة من أفعي ( برشلونة ) .

\* \* \*

ران على الثلاثة صمت ثقيل ، و ( أدهم ) يقود سيارة ( ماريانا ) إلى المطار ، حتى غمغمت ( منى ) :

- هل سنعود كلنا إلى القاهرة ؟

أجابها ( أدهم ) في هدوء :

لا یا عزیزتی .. ستعودین أنت و (قدری) إلی القاهرة ، أمّا أنا فما زالت أمامی مهمة أخیرة .
سألته فی توثر .

\_ أيَّة مهمة يا (ادهم) ؟

أجابها في هدوء شديد :

ــ ( تيدى فولسونج ) .

هتفت ( منتی ) فی توثر :

ـ ذَعًا نعود إلى القاهرة يا (أدهم) ، وسنتولى أمر
 ( فولسونج) في مهمة أخرى .

ابتسم ، وهو يقول في هدوء :

لا يا عزيزتى .. إن (فولسونج) الآن على ظهر (عروس المتوسط) ، وهذه فرصة مثالية لجدع أنش (سكوربيون) ، وتحطيم مكتبها السياحى فى الوقت ذاته .
 ثم ضحك فى سخرية ، قبل أن يردف :
 إنها مهمة سياحية يا عزيزتى .

# ١٠ \_ الراكب الأخير ..

لؤح (أدهم) بكفه للطائرة، التي تقل (قدرى) و (منى)، في طريقهما إلى القاهرة، ثم ابتسم وهو يقول: ـــ لو سارت الأمور على ما يرام، فسنلتقى في القاهرة مساء الغد يا رفيقي،

ووضع كفيه في جيبي سرواله ، وأخذ يطلق من بين شفتيه صفيرًا منغومًا ، وهو يتجه إلى استعلامات مطار ( برشلونة ) ، ووقف أمام موظفة الاستعلامات هادئًا ، متسمًا ، وهو يقول :

\_ أخبريني يا سنيورا .. هل يمكنني استنجار هليوكوبتر ؟ ابتسمت وهي تسأله في هدوء :

\_ بالطبع يا سنيور .. ما محطة الوصول ؟

أجابها في هدوء:

\_ البحر المتوسّط .

تطلّعت إليه في دهشة ، وهي تغمغم في خيرة :
\_ إنني أقصد المكان الذي ستبط فيه الهليوكوبتر ياسيور .
اطلق (أدهم) ضحكة صافية ، وكأنه رجل لا يشغل عقله شيء ، وقال :

- يبدو أننى أربكتك يا سنيورا . ثم مال نحوها ، مستطردًا في جدّيّة :

\_ إننى أحد المسافرين على متن ( عروس المتوسط ) ، ولقد أقلعت السفينة من دولى ، وأنا أريد هليوكوبتر تنقلنى إليها في البحر .

ابتسمت الموظفة ابتسامة عريضة ، تنمَ عن ارتياحها البالغ ، وهي تقول :

\_ فى هذه الحالة نحن تحت أمرك يا سنيور .. متكون الهليوكوبتر مستعدة بعد نصف ساعة فقط ، وستنقلك إلى سطح ( عروس المتوسّط ) فى أسرع وقت ممكن .

ابتسم (أدهم) ابتسامة بدت شديدة الغموض، وهو يقول في هدوء:

ــ نعم يا سنيورا ، فأنا في أشد اللهفة للعودة إلى ( عروس المتوسّط ) .

#### \* \* \*

كان (تيدى فولسونج) يسترخى فوق مقعد قماشى وثير، أمام حوض السباحة الأنيق، على متن (عروس المتوسط)، مرتديًا سروال استحمام قصيرًا، يبرز كرشه الضخمة، وهو انتفض جسد ( فولسونج ) فی قوة ، کمن أصابته صاعقة ، واتسعت عیناه عن.آخرهما ، وهو بهتف فی صوت متحشر ج مختنق :

\_ ماذا تقول یا ( هنریك ) ؟.. هل أصابك الجنون ؟.. لقد تخلصت دونا ( ماریانا ) من ....

وبتر عبارته بغتة ، مع تلك الغصة ، التي اختنق بها حلقه ، ومع شعوره بالندم الشديد ؛ لأنه لم يشاهد جنة ( أدهم ) بنفسه ، حينها أبلغه ( ماريو ) عن مصرعه ، ووجد نفسه يستطرد في صوت حائر ، وفي لهجة مزعزعة ، تعجز عن إقاعه

\_ لا يمكنه أن يعود من الموت . قلّب ( هنريك ) كفيه ، وقال :

\_ هذا ما أبلغه قائد الهليوكوبتر لقبطان السفينة يا مستر

(فولسونج).

صاح ( فولسونج ) في توثّر :

\_ اطلب من القبطان أن يرفض هبوط الهليوكوبتر . تنهّد ( هنريك ) كى حُنَق ، وقال :

\_ هل نسبت أن طاقم السفينة يجهل كل شيء عن حقيقة

ينفث دُخان سيجاره الفاخر ، وينقَّل بصره بين الحسناوات حول حوض الاستحمام ، حينها اندفع نحوه (هنريك) ، وهتف في توقُر واضح:

\_ مستر ( فولسونج ) .. لقد وصلتنا رسالة لاسلكية ، تقول إن أحد الركاب تركته السفينة في ميناء ( برشلونة ) ، وأنه سيصل إلى هنا في هليوكوبتر ، استأجرها بنفسه .

ابتسم (فولسو نج) ، وهو يقول في هدوء:

ابند أمر شائع الحدوث يا عزيزى (هنريك) ، فكثيرًا ما يفقد السيَّاح إحساسهم بمرور الوقت ، أمام المعروضات الأنيقة ، في المواني التي تتوقف فيها (عروس المتوسط) ، وكثيرًا كثيرًا ما تقلع السفينة وقد تركت أحدهم أو بعضهم .. صحيح أنهم يلحقون بنا في الميناء التالي عادة ، ولكن هذا لا يمنع أحدهم من اللحاق بنا على متن هليوكوبتر ، وهذا لا يستحق كل هذا التوتر الذي ....

نشاطنا يا مستر ( فولسونج ) ؟.. لقد وجد القبطان اسم ( أدهم صبری ) بين الركاب المتخلفين عن العودة ، فسمح للهليوكوبتر بالهبوط .

ولم یکد یم عبارته ، حتی بدا صوت الهلیو کوبتر واضحا ، وبدت وهی تقترب من السفینة ، وتلفت انتباه الجمیع ، ثم تدور فوقها ، وتهبط فی هدوء ، لتستقر علی سطحها ، و (فولسونج) یغمغم فی توثر :

العلها خدعة .. لعله رجل آخر يحمل نفس الاسم أو ..... وبتر عبارته فجأة ، حينا برز (أدهم) من داخل الهليوكوبتر ، وجذب انتباه الجميع بوسامته ، وابتسامته الهادئة الجذابة ، في حين قبض (فولسونج) على ذراع (هنريك) في قوة ، وهو يقول في انفعال قوى :

\_ إنه هو يا ( هنريك ) .. لقد خدع دونا ( ماريانا ) .. لقد خدعنا جميعًا .. إنه حمى لم يمت .

ثم التفت إلى ( هنريك ) ، واستطرد في صوت مبحوح من شدة انفعاله :

ـــ لابد أن يُقْتَل يا ( هنريك ) .. هل تفهمنى ؟.. لابد أن قُتَل .

نقُل ( هنريك ) عينيه بين ( فولسونج ) و ( أدهم ) ، ثم قال في هدوء :

\* \* \*

صافح القبطان (أدهم) في هدوء، وابتسم ابتسامة روتينية، وهو يقول:

\_ مرحبًا بك مرَّة ثانية على متن ( عروس المتوسَّط ) يا مستر ( أدهم ) .. أرجو أن يكون تأخرك عن اللّحاق بنا خيرًا .

ابتسم (أدهم) في هدوء ، وهو يقول :

\_ لقد كانت عملية بسيطة ، استغرقت وقتا أطول من المألوف يا سيّدى القبطان .

حافظ القبطان على ابتسامته الروتيية ، وهو يغمغم في جو :

\_ حسنًا .. مرحبًا بك بيننا .

استدار القبطان يهم بالانصراف ، إلّا أنه توقّف في دهشة ، حينا سأله ( أدهم ) بغتة :

\_ هل تحقد أن وسائل الأمن هنا كافية ياسيدى القبطان ؟ استدار إليه القبطان في دهشة ، وقال :

بالطبع يا مستر (أدهم) .. إن وسائل الأمن على متن (عروس المتوسّط) مضرب للأمثال .

ابتسم (أدهم) في برود ، وهو يقول :

\_ هل تغنى أنه لو تعرُّضت السفينة للغرق مثلاً ، فهل يمكن أن ينجو كل ركّابها ؟

هتف القبطان في حماس وغضب:

ــ بالطبع .. إن قوارب الإنقاذ تكفى لحمل ضعف عدد الركاب ، وطاقم السفينة ، كا أن جهاز الإرسال الآلى يرسل إنذارًا لا يتوقّف ، في حال حدوث أي خطر و ....

قاطعه (أدهم) في سخرية:

ــ شكرًا باسيدى .. لقد طمأنتى .. الآن يمكننى إغراق السفينة وأنا مطمئن .

حدُق القبطان في وجهه بدهشة ، ثم خيل إليه أنه فهم النكتة ، فأطلق ضحكة عالية ، وقال في مرح :

\_ هذا صحيح يا مستر (أدهم) .. يمكنك إغراق السفينة بلا قلق .

بادله (أدهم) الابتسام، وغادر المكان في هدوء، وترك القبطان يتابعه في خَيْره، وهو يقول ضاحكًا:

\_ ياله من شخص عجيب !! ويالها من مزحة عجيبة !! وعاد يضحك في مرح ، وهز كتفيه في لامبالاة ، ثم اتجه !لى حجرة القيادة في هدوء .

ولى نفس اللحظة ، كان ( هنريك ) يتابع ( أدهم ) ببصره أيضًا ، وعلى شفتيه ارتسمت ابتسامة شرسة مقيتة ، وهو يغمغم في صوت شديد الخفوت :

\_ امرح ما بدا لك أيها الشيطان المصرى ، فمع آخر دقات منتصف الليل ، سيخفق قلبك بآخر نبضاته ، تمامًا كما حدث مع ( مندريلا )(\*)

وضحك في وحشية ، وهو يستطرد : \_\_\_ إلى منتصف الليل أيها الشيطان المصرى .

<sup>(\*)</sup> سندريلا : واحدة من القصص الشعبية الشهيرة ، التي تحكى قصة فتاة اضطهدتها زوجة أبيها ، وعاونتها ساحرة على حضور حفل الأمير ، واشترطت عودتها قبل منتصف الليل ، وإلا عادت ملابسها الأنيقة إلى وضعها الأول الرُث .

### ١١ \_\_ رصاصة منتصف الليل

أشارت عقارب الساعة الأنيقة ، المعلَّقة في زَدهة ( عروس المتوسَّط ) ، إلى الحادية عشرة والنصف مساءً ، حيزا تسلُّل ( هنريك ) إلى حجرة ( أدهم ) ، وقرع بابها في هدوء . وهو يقول :

ــ خدمة السفينة يا مستر ( أدهم ) ، هل تحتاج إلى أيَّة عدمات ؟

ولمًا طال انتظاره للجواب ، عاد يقرع الباب ، وهو يعقد حاجبيه ، قائلاً في صوت اكتسب رئة حادّة :

- هل من خدمة يمكننى تقديمها يا مستر (أدهم) ؟ كان الجواب الذى تلقّاه فى هذه المرّة هو الصمت المطبق، فتلفّت حوله، وأخرج مسدّسه من سترته، ودفع الباب فى قوّة، وقفز داخل الحجرة، ثم لم يلبث أن تطلّع حوله فى حَيْرة ودهشة بالغتين، حينها تبيّن أن الحجرة خالية تمامًا، وتعلّق بصره لحظة بالنافلة المستديرة المفتوحة، وغمغم فى توثّر:

\_ أين ذهب بحق الشيطان ؟.. إننى أراقب حجرته منذ ولجها ، وهو لم يغادرها قط !!

و تقدُّم من النافذة في حذر ، و تطلّع منها إلى البحر المظلم ، ثم أعاد مسدّسه إلى سترته ، وهو يقول :

ــ مستحيل أن يكون قد خرج من النافذة ، فهي تبعد عن السطح ثلاثة أمتار ، والقفز من هنا إلى أعلى يحتاج إلى قدرة تفوق البشر .

ثم عاد يتطلُّع إلى الحجرة الخالية في خَيْرة ، وهو يغمغم : ــــ ولكن أين ذهب ؟.. أين ؟

#### \* \* \*

تعلَق (أدهم) بيسراه في قوَّة ، في جهاز الشفط القوى ، الذي ثبَّته بجسم السفينة من الخارج ، وانهمكت يُمناه في تثبيت قبلة مغناطيسية دقيقة في جانب السفينة ، بالقرب من منسوب المياه ، ثم غمغم في مبخرية :

- حاول أن تلتهم أكبر قدر من المتعة ، قبل أن تشير عقارب الساعة إلى تمام الثانية عشرة والنصف أيها الوغد (فولسونج)، فحيئذ ستبدأ المعمعة الكبرى ، التي ستحمل توقيع ( أدهم صبرى ) .

وتعلَّق به في قوة ، ثم رفع جسده إلى حاجز السفينة ، وتعلَّق به في قوة ، ثم رفع جسده إلى سطحها في حَذَر ، وابتسم حينا لمح السطح الحالي ، فقفز فوقه ، وأنصت لحظة إلى الموسيقى الصاخبة ، التي ترتفع من حجرة الطعام ، وغمغم :

ــ لقد أعددت لرواد سفينتك برنامجًا رائعًا بالفعل يا ( فولسونج ) ، فلقد جذبتهم روعة الفرقة الموسيقية إلى حجرة الطعام ، فبقى السطح خاليًا تمامًا ، ثما سمح لى بأداء مهمتى في هدوء .

وعدُّل من خُلُة السهرة الأنيقة التي يرتديها ، وأعاد خصلة نافرة من شعره إلى موضعها ، وهو يغمغم مستطردًا :

\_ وأعتقد أنك لن تمانع في استمتاعي بالبرنا مج الحافل ، قبل أن يتحطّم كل شيء أيها الوغد الـ .....

وفجأة .. انبعث صوت مكتوم ، أعقبه أزيز جسم يشق الهواء في سرعة ، ثم صوت ارتظام هذا الجسم بصدر رأدهم ) ، في موضع القلب تمامًا ، فترتج لحظة ، ثم سقط في حوض السباحة ، وغاص إلى أعماقه ..

وبرز ( هنريك ) من ركن مظلم ، وأساريره تتهلّل بفرحة الظفر ، وشهرة الشماتة ، وهو يغمغم في انفعال : .

\_ لقد نجحت فيما فشل فيه الآخرون .. لقد قتلت الشيطان المصرى .

#### \* \* \*

كان الظفر يملأ قلب ( هنريك ) في قوَّة ، حتى أنه لم يحاول

إخفاء مسدَّسه المزوَّد بكاتم للصوت ، وهو يهرع إلى حوض السباحة ، وينحنى محاولاً اختراق ظلمته ببصره ، وهو يهتف في قرح :

\_ لقد انتصرت .. لقد قتلته .. قتلته .

وفجأة .. برز جسد (أدهم) من وسط المياه ، وقفز مخترقًا ظلمتها كشيطان مريد ، أو كشبح عاد من عالم الموتى ؛ ليقتص من قاتله ، وشهق ( هنريك ) في رُعب هائل ، وشعر بقبضة (أدهم) تمسك سترته، وتجذبه إلى قاع حوض السباحة ، وحاول أن يصرخ في ذعر ، ولكن جسده غاص في مياه الحويض الباردة ، وتحوُّلت صرخته إلى مجموعة من الفقاقيع الهوائية الضخمة ، وشعر بذراعه تلتوى خلف ظهره .. وبمسدَّسه يفلت ، ويغوص في أعماق الحوض ، ثم شعر بذراع فولاذية تحمله إلى أعلى ، فشهق في ألم وخوف ، واحتبست شهقته في حلقه ، حينها رأى عيني (أدهم) الساخرتين ، تتطلعان إلى عينيه مباشرة ..

فاضت عروق ( هنريك ) بالرعب والقهر ، وهتف في صوت مختنق لاهث :

\_ مستحيل !!.. لقد أصابتك رصاصتي في قلبك تمامًا .

ابتسم (أدهم) فى سخرية ، وهو يقول :

- يدو أن موعد مصرعى لم يحن بعد أيها الوغد ، ومن
حسن حظى أنك أطلقت رصاصتك على القلب مباشرة ، فلقد
أنقذلى هذا ، بفضل زعيمك الوغد ( فولسونج ) .

- حظت عينا ( هنريك ) فى ذهول ، وهو يغمغم :

- ( فولسونج ) ؟!

وف حركة سريعة ، أخرج ( أدهم ) ، من جيب سترته العلوية ، مفتاح حجرته الذهبي ، المعلق في ميدالية معدنية وضخمة ، ارتسم عليها شعار ( عروس المتوسط ) ، واستقرت رصاصة ( هنريك ) في وسطها ، وقال في تهكم لاذع :

- لقد أحسن زعيمك الوغد اختيار تلك الميدالية ، فلو أن معدنها أردأ صنعًا ، أو أقل سمكًا ، لنفذت رصاصتك في قلبي بالفعل .

هتف (هنريك) في صوت أقرب إلى الانهيار:

- مستحيل !!.. إن شياطين الجحيم تقوم على همايتك.
عقد (أدهم) حاجبيه، وهو يقول في صرامة:

- الشياطين لا تحمى أحدًا أينا الوغد.
ثم هوى بقبضته على فك (هنريك)..



برز جسد ( أدهم ) من وسط المياه ، وقفز مخترقًا ظلمتها كشيطان مريد ، أو كشبح عاد من عالم الموتى ؛ ليقتص من قاتله ..

تحرُّك ( تيدى فولسونج ) فى أرجاء حجرته بتوثُّر بالغ ؛ وتطلُّع إلى ساعته فى قلق ، وهو يغمغم ساخطًا :

\_\_ الثانية عشرة والثلث .. لو أن ( هنريك ) نجح في مهمته ، لهرع إلى هنا ، وأبلغني بنجاحه .

لم يكديم عبارته ، حتى ارتفع صوت دقات هادئة على باب حجرته ، فارتجف جمده الضخم ، واختنق صوته ، وهو يقول :

\_ من ؟ . . من بالباب ؟

أتاه صوت ( هنريك ) يقول :

\_ إنه أنا يا مستر ( فولسونج ) .

أسرع ( فولسونج ) في انفعال ، إلى باب حجرته ، ولكنه لم يكد يفتحه ، حتى شعر وكأن برودة القطب الشمالي كلها قد انصبت في عروقه ، وحوَّلته إلى قطعة من الثلح ؛ فبدلًا من أن يطالعه وجه ربيبه ( هنريك ) ، كما كان يتوقّع ، صدمته ابتسامة ( أدهم ) الساخرة ، وحطّمه صوته البارد ، وهو بقول :

ــ هل أدهشتك أيها الوغد ؟ اتسعت عينا ( فولسونج ) عن آخرهما ، وارتجفت أطرافه

فى قوَّة ، وكاد ينفجر بالبكاء ، حينا دفعه (أدهم) إلى الداخل ، وأغلق الباب خلفه فى برود ، وهو يستطرد :

ـ حل أعجبتك رحلة (عروس المتوسط) يا مستر (فولسونج) ؟

بذل (فولسونج) مجهودًا خرافيًا، ليهتف في صوت مختنق: \_ ماذا تريد منى يامستر (أدهم)؟.. إننى لم أفعل لك شيئًا. رفع (أدهم) حاجبيه في دهشة مصطنعة، وهو يقول اخرًا:

\_ عجبًا!!.. أراهن أنك لاتعرف أيصًا من بُدعى (بن كريم) ، ولا دونا (ماريانا) ، ولا هنريك) . ثم قلب شفته في أسف ساخر ، وهو يستطرد : \_\_ إنك لن تأسف إذن لمصرع (بن كريم) ، ولا لمقتل دونا (ماريانا) ، ولا .....

قاطعه ( فولسونج ) ، وهو يصرخ في ذُعر :

ـ دونا ( ماريانا ) ؟!.. هل قتلت دونا ( ماريانا ) ؟

هزّ ( أدهم ) كتفيه في لامبالاة ، وقال :

ـ انني لا أميل للقتل أيها الوغد .. لقد فضّلت هي

الانتحار ، فألقت نفسها في الهاوية ،

## ١١ \_ حفل الشيطان ..

من الأسباب الرئيسة ، التي جعلت الموت يتخطى (أدهم صبرى) ، في عديد من المواقف البالغة الحطورة ، هي تلك الموهبة الحارقة ، التي حباه بها الله (سبحانه وتعالى) والتي تعرف علميًا باسم (سرعة الاستجابة العصبية العضلية) ، والتي تجعله يفكّر ، ويتخذ القرار ، وينفذه في وقت قياسي ، يلغ ربع الوقت اللازم لأي إنسان عادي ..

ولقد كان هذا هو سبب نجاة (أدهم صبرى) في هذه الليلة ..

لقد التقطت عيناه مشهد الحنجر الحاد ، الذي يندفع نحوه في سرعة ، وأرسلت أعصابه البصرية المشهد إلى مخه ، الذي الحتزنه في سرعة مذهلة ، وراجعه مع عشرات المواقف والحبرات السابقة في جزء على مائة من الثانية الواحدة ، ثم أرسل إشارة فائقة السرعة إلى العضلات ، التي استجابت كالبرق ، فانحتى ( أدهم ) ، ومال جانبًا ، وترك الحنجر يمرق إلى جوار رأسه ، ويتجاوزه ، ولم يحاول الالتفات لمعرفة سر تلك الحشرجة المؤلمة ، التي تشبه خوار ثور صريع ، والتي انظلقت من حنجرة ( تيدى فولسونج ) ، بل قفز نحو انظلقت من حنجرة ( تيدى فولسونج ) ، بل قفز نحو ( هنريك ) ، الذي صرخ في ذهول :

\_ والآن تبدأ الحملة التأديبة ضدك أيها الوغد . ولم يكد يختم عبارته ، حتى ارتجت السفينة بانفجار قوى ، ارتجفت له عروق ( تبدى فولسونج ) حتى الأعماق ..

\* \* \*

تهاوَى ( فولسونج ) على ركبتيه ، وهتف فى انهيار :

ـ ماذا فعلت أيها الشيطان ؟.. ماذا فعلت ؟

بدت لهجة ( أدهم ) قاسية ، باردة ، وهو يقول :

ـ لقد رأيت أنك لا تستحق ( عروس المتوسّط ) بكل فخامتها أيها الوغد ، لذا فقد قرّرت إغراقها .

صرخ ( فولسونج ) في غضب هادر : \_ عليك اللّعنة !! عليك اللّعنة !!

وفجأة .. تألقت عينا ( فولسونج ) ببريق عجيب .. بريق لايشبه ما يمكن أن يصيب رجلا فقد سفينة بالغة الفخامة .. بريق جعل ( أدهم ) يلتفت خلفه في سرعة وقلق ، ورأى ( هنريك ) يقف على باب الحجرة ، والكراهية ترتسم في كل خلجة من خلجاته ، و خنجرة الحاديثيق الهواء ، في طريقه إلى قلب ( أدهم ) تمامًا .

### \_ مستحيل اا

ثم انحنى إلى الأمام ، إثر لكمة قوية ، غاصت فى أحشائه ، وعاد يعتدل مع لكمة ثانية حطمت أنفه ، وضاع دويُها مغ انفجار القنبلة الثانية ، وارتجاج ( عروس المتوسَّط ) القوى ، وصراخ روَّادها ، وهم يتدافعون خارج حجراتهم ، يندون النجاة من حفل الشيطان ..

وسقط (هنريك) عند قدمى (أدهم) فاقد الوعى، واستدار (أدهم) إلى (فولسونج)، وعقد حاجبيه في ضيق، حينها رأى خنجر (هنريك)، المغروس في عنق زعيمه...

وأسرع (أدهم) إلى (فولسونج)، الذي يلتقط أنفاسه الأخيرة في صعوبة، وقد جحظت عيناه في ألم، وقال (أدهم) في اهتمام:

\_\_ لا تتحدُّث يا ( فولسونج ) .. حاول أن تدُّخر قواك أ. ....

قاطعه (فولسونج) بضحكة مريرة، وهو يقول في ضعف: ــعجبًا لك أيها الشيطان !!.. أتفعل بى كل هذا ، ثم تحاول إنقاذ حياتى ؟

غمغم (أدهم) في ضيق:



فانحنى (أدهم)، ومال جانبًا، وترك الحنجر بمرق إلى جوار زأسه، ويتجاوزه، ولم يحاول الالتفات..

\_ لو أنك تتصوَّر أننى أهوى القتل ، فأنت مخطئ يا ( فولسو نج ) ، فالقتل شيء بشع بغيض ، وأنا لا ألجاً إليه إلا مضطرًا .

أطلق ( فولسونج ) ضحكة متحشرجة ، وثقل جفناه ، وهو يغمغم في ضعف شديد :

\_ تبًا لك أيها الشيطان .. تبًا لك ولمنطقك المتناقض لعجيب .

وحاول أن يطلق ضحكة أخرى ، ولكن عينيه جحظتا في قوة ، واحتبست أنفاسه في صدره ، ثم لفظها ، وتحوُّل إلى جثة هامدة ، خالية من الروح .

نهض (أدهم) في بطء ، وغمغم:

\_ صدِّقني أيها الوغد .. إنني أبغض القتل .

وارتجت السفينة إثر انفجار القنبلة الثالثة ، فانتزعته من توثّره ، والتفت إلى ( هنريك ) الفاقد الوعى ، وقال :

ــ نعم يا (هنريك) .. إنني أبغض القتل دون مبرّر . وحمل جسد (هنريك) فوق كتفه ، وأسرع يحاول الفرار من خاتمة حفل الشيطان ..

\* \* \*

شمل التوثّر والاضطراب كل شبر على سطح السفينة ، وتدافع روَّادها في رعب ، يحاولون الهبوط إلى زوارق الطوارئ ، التي غمرت سطح البحر ، في المنطقة المحيطة بالسفينة ، ووقف القبطان ورجاله يحاولون تنظيم الموقف ، وسط الاضطراب البالغ ، وهتف أحد ضباط (عروس المتوسّط) :

- إنها عملية تخريب ولاشك .. أين مستر ( فولسونج ) ؟ هتف القبطان في صرامة :

- الجميع يتساؤون أمام الخطر أيها الضابط، منعاون الركاب على النجاة أولاً، ثم نذهب للبحث عن مستر ( فولسونج ) .

صاح الضابط في اضطراب شدید:

- ولكن من فعل ذلك ؟.. لقد اختار مواضع القنابل في دقة مذهلة ، بحيث يصبح إنقاذ السفينة من الغرق مستحيلاً ، وفي نفس الوقت لا يصاب أي من ركابها باذى ، باستناء حالة الذعر الهائلة .

قفزت صورة ( أدهم صبرى ) فجأة إلى ذهن القبطان . واستعاد عقله حديثهما العجيب ، فغمغم في غضب :

- ليس المهم أن نعرف مَنْ أيها الضابط .. المهم أن نتمكّن من إثبات ذلك .

وفى تلك اللحظة هتف الضابط، وهو يشير إلى ركن السفينة :

\_ ياإلهي اا انظر ياسيدي .

التفت القبطان إلى حيث يشير الضابط ، واتسعت عيناه في دهشة ، حينا رأى (أدهم) يسرع إلى حيث يقفان ، وهو يحمل (هنويك) الفاقد الوعى فوق كتفه ، وهتف به القبطان في تولر :

\_ أين مستر ( فولسونج ) ؟

أجابه ( أدهم ) في هدوء عجيب ، لا يتفق مع الموقف

\_ لقد لقى مصرعه .

ثم أسرع يستطرد في لهجة آمرة ، صارمة :

\_ هل نجا الجميع ؟

هتف القبطان:

\_ كل الركاب وطاقم السفينة في قوارب النجاة ، لم يبق سوانا .

صاح (أدهم) بنفس فبجه الآمرة:

\_ هلم إذن .. قبل أن تغوص ( عروس المتوسط ) إلى

أعماقه .

قفز القبطان وضابطه إلى قارب الإنقاذ الأخير ، وتبعهما ( أدهم ) بحمله ، في نفس اللحظة التي دوَّى فيها الانفجار الرابع ، وانطلق صوت \_ غَبْر مكبِّرات الصوت \_ يقول في فجة مرحة :

غَمْعُم القبطان في حَنَق :

\_ إنها الأسطوانة الآلية .. لقد أدى الانفجار إلى تشغيلها .

هتف به ( أدهم )

\_ فلتذهب الأسطوانة إلى الجحيم .. المهم أن نبتعد من هنا ، قبل أن تجرفنا الدوّامة التي ستنشأ من غرق السفينة ، فنلحق بها إلى الأعماق .

أصرع الضابط يشغل محرَّك الزورق ، ليبتعد عن السفينة ، التي غاصت مؤخرتها في البحر ، وارتفعت مقدِّمتها على نحو مخيف ، ثم بدأت تغوص ، في حين تعلَّقت بها أنظار روَّادها ، ووجوههم الشاحبة ، من زوارق الطوارئ ، في نفس الوقت الذي ارتفع فيه صوت الأسطوانة الآلية المرح ، يهتف : — متكون رحلة لن تنسوها .. لن تنسوها أبدًا .

ثم زفر فی قوة ، وربّت علی کتف ( أدهم ) فی حنان أبوی ، وهو يستطود :

-ليس من حقك أن تلجأ إلى الانتقام الشخصى يا (أدهم).. كُفّ بالله عليك عن أداء دور ( الكونت دى مونت كريستو ) .

ابتسم (أدهم)، وهو يقول:

- لقد أعجبتني جدًّا شخصية (إدموند دانتس) في رواية (ألكسندر دوماس) ياسيّدي، ولو أنني في موقع (دانتس)، لفعلت ما فعله في ( الكونت دى مونت كريستو ) .

مط مدير الخابرات شفتيه في أسف ، وهو يقول :

- ولكن ( دانتس ) لم يشعر بالسعادة بعد أن حقّق انتقامه يا ( أدهم ) ، فالانتقام أمر بشع ، لا يربح صاحبه أبدًا في النهاية .

وعاد يشهد ، وهو يردف :

- لقد أعماك الانتقام، حتى أنك نسبت الأبرياء.. ألا تدرى ما فعلته بروَّاد (عروس المتوسَّط)، حينا فجرت السفينة. هتف (أدهم) في انفعال:

ــ لقد وزُّعت القنابل بحيث لا تؤذى أحدًا ياسيُّدى .

و لقد تجاوزت حدودك هذه المرّة يا (ن ــ ١) ... تجاوزتها تمامًا ۽ .

صرخ مدير المخابرات المصرية بهذه الكلمات في وجه ( أدهم صبرى ) ، الذي بدا هادئًا ، وهو يقول : \_ ولكنها لم تكن مهمة رسميَّة ياسيِّدى .. لقد كانت عملية خاصَّة .

صاح مدير الخابرات في غضب:

ــ لا توجد عمليات خاصة ، بالنسبة لمن يعمل في المخابرات العامة يا ( ن ــ ١ ) ، لقد تلقيت تدريباتك هنا ، ونصف خبراتك على الأقل مكتسب من هنا ، وهذا يجعلنا أصحاب حق في كل شيء تفعله .

غمغم ( أدهم ) في طيق :

\_ إلا حياتي الخاصة ياسيدى .

صاح المدير في حَنَق :

- حياتك الحاصة ؟!.. هل تسمّى ما فعلته حياة خاصة أيها المقدّم ؟.. لقد هاجمت منظمة تجنس قوية ، وحاربت واحدة من ملكات الجريمة في (إسبانيا) ، وتطلق على هذا اسم حياتك الحاصة ؟!

صاح المدير في حنق :

\_ وهل نسبت متاعهم ، ونقودهم ، وخليهم التي تركوها خلفهم من شدة الفزع ؟ . . صحيح أنهم لم يفقدوا أرواحهم ، ولكنهم فقدوا الكثيريا (أدهم) .

شعر (أدهم) بكلمات مدير المخابرات تمزّق شيئًا ما في أعماقه ، وتبعث في نفسه شعورًا بالندم ، لم يراوده أبدًا من قبل ، حتى أنه غمغم في خفوت :

\_ إننى لم أفكّر في هذا في الواقع ياسيّدى .

تنهد المدير في ارتياح ، وقال :

مذا ما يفعله بنا الانتقام يا (أدهم) .. إنه يحوّل المرء الى جواد برئ جامح أعمى ، يطأ كل شيء في طريقه بلا رحمة أو تفكير ، في سبيل الوصول إلى هدفه ، ولقد منحك الله ( سبحانه وتعالى ) قدرات متميّزة ، وعليك ألا تستخدمها إلّا في الحق والعدل ، وإلّا تحوّلت من نعمة إلى نقمة .

أطرق (أدهم) برأسه ، وهو يقول :

\_ هذا صحيح يا سيدى ،

ابتسم المدير في ارتياح ، وقال :

\_ الآن فقط يمكنني أن أطمئن عليك يا (رجل المستحيل).

لم يكد المدير يتم عبارته ، حتى ارتفع رنين الهاتف ، فالتقط سمّاعته ، واستمع في هدوء ، ثم ابتسم وهو يناولها لـ (أدهم) ، قائلاً :

ــ إنه شقيقك الدكتور ( أحمد صبرى ) ، لقد اتصل بك في مكتبك ، فحوَّلوا المكالمة إلى هنا .

التقط (أدهم) السمّاعة في لهفة ، وقال : ـ أنا (أدهم) يا (أحمد) .. كيف حالك ؟ أتاه صوت شقيقه ، غبر أسلاك الهاتف ، يهتف في لهفة ثلة :

— كيف حالك أنت يا ( أدهم ) ؟.. لقد قرأت أخبار غرق ( عروس المتوسط ) ومصرع ( فولسونج ) المسكين ، ولقد خشيت أن .....

قاطعه (أدهم) في لهجة ضاحكة:

لم یکن ( فولسونج ) مسکینا یا صدیقی ، لقد کان یستحق هذه النهایة . . .

هتف الدكتور ( أحمد ) في دهشة :

۔ کیف ؟

ابتسم (أدهم) وهو يقول:

\_ سأقص عليك كل شيء يا أخى العزيز .. سأقص عليك قصة ( رحلة الهلاك ) ، وما حملته من صراعنا مع ( أفعى برشلونة ) .. سأقص عليك القصة كلها يا شقيقي الوحيد . وابتسم مدير الخابرات في حنان ، وغادر مكتبه في هدوء ، وهو يغمغم :

\_ يالك من جواد برئ جامح حقًّا يا ( رجل المستحيل ) !!

[ تمت بحمد الله ]

رتم الإيداع : ١٩٠٩ ا